



erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

من أجل وَلِري

قصّة الحب العائلي والمرأة في صورها الأربع: أم وزوجة وحبيبة وعشيقة

## مِنَ اجل وَلِري

ممدعبدالمحليم عربسيد

199.

م بسب مرصر سعيث رجودة السعث ا ۳ شارع كامل صدق "الغبث الأالمت مرة







منذ سبعة وثلاثين عاما بدأت قصة حياتي ...

سأقصها عليك يا صديقى بكل ما فيها لأنهالا تخصنى وحدى ..إن التجارب المشتركة أشبه بمصابيح السماء تهدى نورها لكل جيل وتنثر ضوءها على كل قطر .

## \* \* \*

لما أدار أبى المفتاح فى باب المسكن الخارجي ، كان الليل قد جاوز منتصفه .

واتجه نحو الداخل مارا بحجرة أمى الواقعة على اليمين والتي كان النور فيها لا يزال مشعلا ، فتوقف وأطل من خصاص بابها ثم انصرف لينام فى حجرة أخرى وعلى وجهه علامات اشمئزاز ، فقد سمعها تتن .

كان في حالة لا يستطيع معها أن يصنع شيئا لأنه سكران .

وفى حجرة أخرى بات يتلوى من آلام المعدة .. وفى الحجرة المجاورة باتت أمى تئن ... وظلت تئن و تتوجع حتى مطلع الفجر . ثم حدث لها ما لم يكن فى حسابها ولا حساب الطبيب نفسه . إذ ولدت غلاما ذكرا ، أبوه فى غيبوبة كحولية تخف و تثقل و تولد الخيالات .

أما ذلك الغلام فهو .. أنا !!

وعند الصباح أحد أبى إجازة فلم يذهب إلى عمله . ورفع إلى الله وجهه الجميل الشاحب وابتهل بفم فاحت منه رائحة الخمر : أن أعيش !! ودمعت عيناه . وسمع الله دعاء السكران ... يدليل أنني عشت . ونذر للسماء نذرا عظيما هو أننى إن نجوت من قبضة الموت ليغيرن سلوكه وليبدأن حياة نظيفة .

كانا يفقدان كل من يلدان في سن محددة لا تكاد تتجاوز ثلاثة أعوام . وإذا عاد أبى من الخارج ببقية من وعيه كان يناقش هذا الموضوع مناقشة السكارى الأذكياء . فهو ولا شك يفكر فيه طول النهار ، حصوصا في الساعات التي يخلوها بنفسه في المكتب أو الفراش . حتى إذا دخل الليل طفت أفكاره على السطح ... كأنما عومتها الخمر ...

ويدير المفتاح الذى يحمله فى جيبه فى الباب الخارجى حتى لا يزعج أمى ، ثم يدخل . فإذا كان غير متعب ومَضَت بقية مرحه فى ظلمة المأساة فيتناول المشكلة باستخفاف لا يخلو من فلسفة أو فلسفة لا تخلو من سلاجة .

... في أحشائك جنين يا سيدتى ... نعم .. أنا أعلم ذلك . لكن . . موقفنا من الذرية مضحك للغاية . هو كما وصفه تماما ( بكر أفندى ) العربيد السليط اللسان ... قال لى ذات ليلة ونحن في الحانة :

ـــ لماذا تخطف الحدأة كتاكيتك أيها المنحوس ؟! وضحك المخمورون ليلتئذ وأسقطت قدحى الفارغ على البلاط فتطايرت شظايا الزحاج ... ومنذ ذلك اليوم وأنا أفكر ...

فتقول له أمي في استسلام الذين يسألون عما يعلمون :

\_ وفي ماذا تفكر ؟!

ـــ الذين لا تلد نساؤهم أطفالا قد يسرحوهن بالطلاق . وقد يضمون إليهن امرأة ولودا صالحة لإنماء الزرع . لكن ... ماذا يعمل الرجال في النساء اللائي يموت أطفالهن ؟

\_ طيب . وماذا تعمل النساء في الرجال الذين يموت أطفالهم ؟! .

\_ هذا مضحك حقا .. إن المشكلة كا ترين راجعة للقدر .. أليس كذلك يا سيدتى ؟ ... حدأة تخطف كتاكيت !! لعنة الله عليك يا « بكر » ... كم أتمنى أن يعيش لى ولدواحد لأرد على بهكماته ... إنه يؤكد أن البذور بطبعها غير جيدة ... ويقسم أن أطفاله يستحمون فى الحارة بماء المطر المتخلف و يعيدون نحت قشر البطيخ الذى يلقى من النوافذ بعد أن يلتقطوه من الأرض .. وأن أردافهم تبيت عارية طول الليل بلا لباس ولا لحاف ومع ذلك هأ .. هأ .. هأ .. لم تستطع الحدأة أن تخطف منهم كتكوتا .

ـــ آه ...

ــــ آ .. وفى الصباح .. وفى كل يوم .. أجلس على مكتب الحكومة لأؤدى عملى الغريب . إثبات المواليد فى دفتر المواليد !!

... هيه ...

... مائة مولود على الأقل أثبت كل يوم بقلمى المتواضع أنهم اتصلوا بالحياة (ثم يقول بكبرياء) : يعنى بعدأن يفرغ الله من قيداسمهم ورزقهم في دفتره ... يأتى دورى أنا !! ... أنا العبد الفقير العاجز الضعيف ... يأتى عملى بالنسبة للمواليد بعد عمل الله مباشرة ... (ثم يعلوه انكسار وذل وضعف ويقول) : كل هذا وأنا لا أولاد لى !

ويطرق ، وتسكت أمى لا ترد . إنها لا تستطيع أن تفرق بين الفلسفة والهذيان كلاهما فى ذهنها غامض غموض الآلة المعقدة : فخير لها إذن ألا تتكلم ... وتعاوده الحماسة بعد قليل :

ـــ الله نفسه ... لا أولاد له . لكن ... لم يحدث مرة أن الحدأة خطفت أحد كتاكيته ...

ـــ أستغفر الله العظيم ... سكر وكفر !!

ـــ هلم لننام . لا تحملينا على المزيد منهما . لعنــة الله على « بكــر افنـدى » . إن جو الحـجرة الليلة مرتفع الحرارة . لا تنسى أن توقظينى باكرا فى الصباح !

ويعود إلى كتابة المواليد ، وفى المساء يذهب إلى الحانة ... حتى إذا ما وضعت زوجته مولودا استعاذ بالله من شر النعمة . ويلقى على وجهه النظرة الأولى ثم يتراقص في وسط الحجرة .

ـــ علد سكان الأرض زاد اليوم بضعة ملايين يا عزيـزق . هل تتصورين أنك و لدت ثمانية ملايين دفعة واحدة ؟! ... ستختفى الخرائب من المدينة منذ مطلع الشمس ...

فتقول أمى في اعتزاز من وللت ذكرا وضعف المرأة النفساء :

- كفى ... كفى ... إن الفرحة تكاد تطير بك .

... أنا لست فرحا . كنت أود أن أكون غنيا لأستطيع أن أفرح . الفرحة الحقيقية التي تتكاثر وتنمو فتفيض على قلوب الآخرين .. آه .. ليتني كنت غنيا .. إذن لبنيت مستشفى للولادة ... ومستشفى لمعالجة النساء من العقم . ومستشفى لأمراض الأطفال .. ثمانية ملايين ولدتهم اليوم ...

وعند عودته ظهر اليوم و دخواه على الوالدة وهي في فراشها يشرع في التحدث عن وجوه الأطفال التي رآها في قطار الضاحية :

- كانوا كأنما ينظرون إلى ليسألوا عن فؤاد .. في عيونهم نداوة الحب وعلى شفاههم حلاوة الدر أو طعم الشيكولاتة .. اسمعى ينبغى لناأن نغير خطتنا في تربية الأطفال . لقد أقسمت ليلة أمس قسما عظيما أن أنتهج معهم نفس الطريقة التي اختارها « بكر افندي » في تربية مواشيه . سأجعل هذا الوليد ينام بلا غطاء ويستحم في الحارة بمياه المطر المتخلفة على الأرض . وسأجمع له بنفسي قشر البطيخ ليعيد نحته . آه ... ويعيش فقط يارب!!

وتغرورق عيناه بالدموع : والآم فى الفراش راقدة على ظهرها بياض وجهها أقرب إلى بياض الثوب . وصدرها مشحون بالدر شأن كل منهل متفجر . وعلى شفتها ابتسامة رثاء وخوف وابتهال .

كان لهما فى صحراء ( حلوان ) ثلاثة هياكل صغيرة لثلاثة أطفال .. دفنوا على التوالى . فى بحر عشر سنوات فى لحد واحد .

والأم امرأة غير ولود لا يتلاحق أطفالها ثلاث سنوات أو أربع بين الطفل والطفل . .

و منظر الهيكل الصغير مثير للغاية . أتلف أعصاب أبي عشرة أيام لم يفق فيها من السكر . على أنه لم يكن لأحد من أولاده بل كان لطفل غريب . لكنه لم يستطع أن ينسى القفص الصدرى الصغير ( الذي لم يلوثه دخان السجاير ولا كراهة الناس ) على حد تعبيره .

ويتغيب أبي عن الحانة بضع ليال متتابعة بعد ميلاد كل طفل . وعندما تخف الفرحة . تنبعث المخاوف . وتتمثل له الطمأنينة في اتصاله بأصدقائه في الليل . وتلعلع ضحكاتهم في الركن المحجوز باستمرار ويهتفون عندما يدخل عليهم :

\_ حمدًا لله على سلامتك ... هل فات السبوع ؟! هذا هو ما ظنناه بالضبط !! تعال . تعال !!

ثم يصفقون بكف واحدة لأنهم يريدون أن يفقدوا ر شدهم جميعا على حساب أبي في الليلة البيضاء .





ولم يبر أبي بوعده ولو أنه أقسم قسما عظيما ...

كانا خافان على من نسم الحديقة إذا زقرقت به المصاريع في ليالي الحر . ويدثرانني ويبخرانني ويذهبان في إلى الطبيب . فلما سألته أمي ضاحكة : ولماذا لا تربية كما يربي ( بكر افندي ) ، كما اتفقنا من قبل ؟ أسرع غير فاقد حجته قائلا : إنه من العبث أن نغرس الورد بطريقة الصبار أو نغرس الصبار بطريقة الورد . كنت أود ذلك من صميم نفسي لكنني أحافظ عليه حتى إذا ما فقدناه لم يكن هناك مجال لتأنيب نفسي على الإهمال ! .

ثم غيرت الأيام نظامها بالنسبة لأبوى تغييرا كاملا . لم يشأ الله أن يدعهما فريسة للقلق فلم يعد أبي يتوقع أن يطلب فجأة إلى (حلوان ) لأن

ابنه فى حالة سيئة . والأم لا تريد أن تحمل المسئولية وحدها . وأصبح يثبت أسماء المواليد بقلب أكثر طمأنينة وكاد ينسى أنه فى يوم ما كان من المحرومين .

والذى حدث هو أن أمى بعد عامين من ميلادى شعرت أنها حامل ، وإذا لم يكن هناك علاقة حقيقية بين العمرين ، ولا بين ما فى نفوسنا من مخاوف وما فى الخارج من حقائق ... لكن يجدث فى الغالب أن عود الثقاب الوحيد كثيرا ما تتصدى له الريح فتطفئه ما دمنا محتاجين إليه ، فكأن الجنين الذى نبت فى أحشائها أصبحت حياته ضمانا لحياتى وقوته رصيدا لقوتى وإن كنت أنا تحت نور الشمس وهو لا يزال فى ظلمة الأرحام . وأكد أبى أن هجمات السعال خفت وكفت عنى . وأن الإسهال والإمساك تصالحاو تلاقيا معا فمنحاني طبيعة سليمة . وأن بكائى فى الليل لم يعد يزعجه كثيرا . كل هذا لأن أمى قد حملت ... هل تستطيع أن تدلنى على العلاقة ؟! وشيئا فشيئا ، وعلى التدريج نسيا الأجل الموعود الذى كانت الحدأة تخطف فيه كتاكيتهما . ونسيت الهياكل الصغيرة المذى ونه في صحراء و حلوان ، لأنه ما حل الموعد الثالث لميلادى حتى انتعش البيت بصرخة لمولودة أخرى ... هى أختى ( بدرية ) .

ولم يبرأبي بوعده مرة أحرى مولو أنه أقسم قسما عظيما .. لا في طريقة تربيته للطفلة ولا في طريقة سلوكه في الحياة . ظل كما هو . رجلا ذكيا وسيما قوى البنية والشخصية يثبت بقلمه أسماء المواليد في النهار ويقرأ الصحف والمجلات وبعض الكتب في أي وقت ويرجع إلى البيت عند الظهر . حتى إذا ما هبط المساء ذهب إلى الحانة ... إلى حيث يشربون ويتسامرون ويعلقون على حوادث النهار بإدراك ليلي غدر . . .

ولم تستطع أمى أن تحوله عن منهاجه . كان يتركها وحيدة أيام زمان قبل أن تلدويسهر فى الخارج . يفعل ذلك فى ليال من طبعها أن ترعب . من تلك التى شرع الناس فيها شرعة التجمع .. هى ليالى الحزن . حين يصاب البيت فى يوم من الأيام بالخرس عندما يخطف الموت طفله الوحيد .

ولم يكن أبي يتقبل عزاء . كان يذهب إلى هناك ليتعزى . في الركن المحجوز باستمرار في أقصى اليمين . ويتلقى كلمات التسلية بطريقة كانت تنسيه الهموم . كان معظمها سخرية من الموت . وبعضها نكتا تنتزع الضحكات من القلوب المجروحة . وكانوا يبذلون له الشراب على نفقتهم عدة ليال . ثم يركب أبي قطار الضاحية سكران رزينا محتقن الوجه وبين شفتيه سيجارة ويفتح الباب الخارجي بالمفتاح الخصوصي ثم يدخل في الوقت الذي تكون فيه أمي جالسة إلى نافذة السلاملك . منصته إلى حديث الريح والشجر . وكفها متكورة تحت خدها . والدمع متجمع بين الكف والحد . وإهاب وجهها ملتهب قليلا ...

وتخف أمى لملاقاته فلا تأخذ منه إلا الملامة .

لم يكن يقدر معنى الحزن والوحدة إذا اجتمعا .. ولا سكون الليل من مناغاة الأطفال في البيت المعتكف الذي لا تدخله إلا أقدام أصحابه . وكثيرا ما كان سكره يهزه فيكلفها أن تبذل له حنانا زوجيا . وتلك مهمة شاقة سمعت النساء يتحدثن عنها بضجر من يجبرونه على الضحك وهم يجلدونه بالسوط .

ونحن لا ندعو ولا نبتهل ولا ننذر النذور إلا في الأزمات . نطلب المعونة و نعد بدفع الثمن . حتى إذا ما أخذنا السلعة نسينا، الكمبيالة ، .

لكن عندما تتجدد الحاجة يجد الطيبون والرقعاء على السواء فى نفوسهم حرجا من طلب المعونة مرة أخرى . وما دام الذي نطلب منه واحدا لا ثانى له فإننا نتجه إليه حتى ولو كنا مدينين !!

حين بلغت السادسة من عمرى كانت ( بدرية ) أختى فى الثالثة من عمرها . وفى صيف سنة من السنين خررت صريعا تحت حمى التيفود . ولما كان أبى قد ربانى على طريقة غرس الورد فى الحديقة كنت رفيق الحال . حتى إن الطبيب رآنى يومئذ غير أهل لخوض هذه المعركة . وقال متظرفا ليخفف الآلام عن قلب الأبوين :

ــ لماذا لم يختر هذا الصبى اللطيف مرضا يتناسب مع صحته ؟ مسكين .. ( واستدرك ) لكن ... لا بأس .. وإن كانت عربات الأطفال لا تشحن عادة ببالات القطن المحلوج ...

ولم يكن الطب يبذل معونة إيجابية للذين يصابون بهذا المرض في ذلك الحين . ولذلك فإن المصاب به كان يجتاز التجربة بإمكانياته الشخصية فحسب .

ولم يطق أبى أن يرى هذه الحال ولا أن يسمع هذيان المحمومين . كان هذيان السكارى أحف و قعاعلى قلبه بل كان هو العامل الذى ينسيه المتاعب. و نشب الخلاف بينه و بين أمى و سهرا ليلة يذكران ما فات. وأطل عليهما الماضى المشوه من نافذة الليل البهم . ولم يستطع أحدهما أن يبث الآخر مخاوف نفسه وإن بدت فى العينين . فظللهما الصمت . والصبى فى الفراش بطنه منفوخ ، ورأسه فى و هج . و نظرت أمى إلى أبى و لمعت عيناها فجأة و بشراسة قوية ثم قالت له :

ـــ ابق فى مكانك أنت أيها الكذاب ... لا تأت معى ... حذار ... ابق إلى جوار الصبى و سأذهب إليه و حدى ... لا تأت حتى لا يقفل الباب ...

وتركتد وخرجت كأنها ستدرك قطارا . وظن أبى أنها أصيبت بلوثة ، فتبعها عن بعد . حتى رآها فى الحجرة الأخرى راكعة على البلاط العارى بركبتين تزحزح عنهما النوب ورأسها قد سقط عنه المنديل وحلقها جاف و دمعها جاف . تدعو الله ألا يتلف ما يخصها فى ابنها ( فؤاد ) من أجل ما يخص زوجها منه ...

ـــ أنا امرأة ... ومسكينة يارب !! امرأة ومسكينــة !! ( هكــــذا كانت تهتف ) .

ودخل عليها أبى وأنهضها من جثوها . وقال لها بغيظ يخالطه رثاء . وضعف متدثر فى قوة :

س أنت كافرة أيتها السيدة ... هل تظنين أنه نصير الصالحين وحدهم ؟! .. قومى من على البلاط .. لمى شعر رأسك المنفوش .. إن العاصى إذا طرق بابه مرة بعد مرة فإنه يفتح له ... (وسكت ثم أردف): تذلل العصاة أعذب في سمع الله من بكاء النساء!! (ثم صرخ): هلمى ... اذهبى إلى ولدك ...

وفى صباح اليوم الذى أعلن فيه الطبيب زوال الخطر عنى خرت ( بدرية ) محمومة فى مسائه . وفى هذه المرة بدت أمى أكثر رباطة جأش .

أو لعلها كانت مذهولة . أما أبي فقد أفلت منه الزمام وانخرط يبكى بشكل مرعب . إن بكاء الأقوياء مخيف كما لو سمعت أسدا يعوى عواء

القط . وأخذ يعدو في الشقة كأنه ملسوع ، حتى استقر به الدوران في حجرة أخرى . نفس الحجرة التي ركعت فيها المرأة المغلوبة . دخلها الرجل القوى و جثا على ركبتيه . و حاول أن يقول شيئا فلم يجد . فنهض وعيناه مبتلتان بالدمع و فمه جاف من الريق .

وعادت الهياكل الصغيرة تظهر لهما في الأحلام . ورأى في عيني « بكر افندى » صديق الحانة نظرة رثاء له فود لو أنه تهكم .

على أن هذا الذى حدث لم يجعله يبر بوعده كأن المصائب تصبرنا على المصائب . والجرح في اليد قد يضجر وقد نحتمله في اليد والرجل .

وكنت في دور النقاهة في مثل صفرة عود القمح وقت الحصاد . ليس في وجهى إلا البوز والعينان . أجلس تحت شجرة الجوافة في الحديقة الصغيرة أمام البيت أداعب الكلب وأنظر إلى السحاب وأفرك عيني لأرى الأشياء من حين إلى حين . أما ( بدرية ) فكانت في الداخل . وكانت بطبعهار عناء ه شعنونة ٤ حادة الصوت عالية الصراخ لا تفتر عن وصف الأشباح التي تراها . وتقوم بنفسها لمطاردتها في الليل فتمسك أمى بثيابها وهي تبكي .

واشتد بى السعال ذات ليلة و ( بدرية ) لا تزال مريضة فجن جنون أمى . وأحست كأن خطرا داهما يتسلل علينا من الباب فسهرت تبكى . ولما عاد أبى فى الليل بعد منتصفه وقعت بينهما الواقعة . قالت أمى : \_\_\_ لن أعيش معك ... خذ ولديك إلى المستشفى لأرحل أنا .. سأجلس على قارعة الطريق وأتسول .. إن الشحاذ الذى هناك أسعد حالا منى ...

فيرد عليها بشرود السكاري وهدوء الأقوياء:

\_ ماذا أصابك أيتها الحمقاء .. هل يغيب العقل دفعة واحدة هكذا! ويتمدد على كنبة قريبة من السرير ويضعر جلا على رجل ويبدو وركه الأبيض . ثم ينظر إلى المصباح المتدلى من السقف بعين لا تطرف . وتقول أمى :

\_\_ لقد أقلقنا الله في شمائه بطلب الأولاد ... فلما جاءوا ...

ـــ هربنا منهم ؟! .. ألسنا نعيش معاحتي الآن تحت سقف واحد ؟! ـــ إنك تكذب على الله ...

... أنت تلوثين عظمته بأحكامك التافهة . إنه غير غضبان ... أنت وحلك الغاضبة .. أتقفينه يحكم على الناس بهذه الطيقة ؟ .. مصيبة !! وجعل يهز ساقه المعلقة على ركبته وهو مستلق على ظهره . ويردد بين الفينة والفينة على هفات النسيم وهزيز الشجر قوله باستمرار :

ـــ أنتم لا تعرفون عظمته ... لا تعرفون !! ...

وأخيرا ضجرت أمى . فأقبلت عليه فى غيظ لا يعرف الاحترام ثم صرخت فى وجهه :

ـــ إن فسقك أيها الكذاب هو الذى ابتلى هذا البيت بكـل هذه المصائب . تب يتب الله عليك ...

وخرجت تجرى إلى حجرة أخرى . وظل على ظهره كما كان محملقا إلى السقف . وخيل إليه أن المصباح قد استحال قمرا وأن النجوم فرت من السماء . ثم أخذ يهمس وكأنه يحلم :

... شتمتنى .. لقد طال لسانها فى الأيام الأخيرة حتى كأنه تمدد !! شتمتنى ... من المحتمل أن تضربنى فى العام القادم ... غدا نناقش القضية .

۱۷ رم ۲ ـــ من أجل ولدي ) ثم أوى إلى فراشه في صمت لا ينبس .

وفى الصباح خرج دون أن يتكلم وجلس على المائدة يأكل بعنف ويدفع الأطباق ويكسر الخبز بقوة من يكسر شيئا غير لين . وبكت أمى طول النهار . إنها أول مرة تشتم فيها أبى . لكنها كانت أسيرة أحلامها دائما . وإذا رأت مناما في الليل ترقبت وقوعه في النهار .

قبل موت أبيها رأت برج الحمام في دارهم يسقط كأن شيئا اقتلعه من أساسه . ورأت الحمام يطير في كل صوب . فمات الرجل و تفرق بعده الأبناء وانقسمت الدار إلى عدة دور ...

وقبل زواجها رأت أن فى يدها فردتى مقص وكأنها تركب واحدة على الأخرى وأدى المقص وظيفته ففرحت . وهكذا .

وَمَنذُ لَيلتينَ اثنتينَ رَأْتَ أَن عينهَا رمداءَ وَأَنها تحس أَلمَا وَأَنها تَشدَ عليها عصابة غير نظيفة . فلما جلست تتأوه سمعت هاتفا يقول لها من حيث لا تراه :

ــ نظفى العصابة تسلم العين . إن منديلك ملوث !!

ومن يكون المنديل إلا زوجها ؟! ومن تكون العين إلا الأبناء ! آه ... ليته يتوب عن السكر والحب أو واحد منهما أو هما معا ... إن له قلبا لا يشيخ أبدا دائم الخضرة مثل أشجار الكافور . لقد غضب منها . خرج لا يتكلم . وعندما يعود فلن يعود معه مرحه . وسيضع قرطاس الفاكهة في صمت جائر ويدخل ليخلع ملابسه .

وقد حدث كل هدا . وأكلا بلا كلام . وعند دخول المساء ركب القطار إلى العاصمة فجلست وحدها تبكى .

وكان الركن محجوزا فى الخمارة ككل مساء والأصدقاء يتلفتون كأنهم يبحثون عن البقية . وأحد السكارى يداعب بائعة يانصيب . وصبى خادم يكسر ثلجا فى إناء . وارتفع صوت « بكر افندى ، عاليا جهوريا يقول عندما لاح شبح أبى من المدخل :

ـــ ها ... لقد حضر ... أتقى الفاسقين .

وابتسمت عدة أفواه أمامها كؤوس ، بعضها فارغ وبعضها مليان . وزحف أبى بكرسية فأكمل الدائرة ثم اتصل الحديث الذي كان قد انقطع ، فقال من كان يتكلم : `

... وهكذا تاب ذلك السكير!!

قال أبى وهو يبتسم :

ـــ تتكلمون عن توبة سكير ؟!

فقال ثالث:

ـــ نعم . عن الخرافة التي تروى في كل خمارة .

فقال ه بكر افندى ه :

ـــ کل شيء جائز .

فاندفع أبي يقول لهم :

ـــ فى نيتى أيضًا أن أختم ليالى معكم بهذه السكرة . سأتوب .

فقهقه واحد فی الرکن حتی کاد یتقیاً . و جاًر ۱ بکر افندی ۱ بآهة شدیدة و قال بعدها : ۱ أنا عارف السبب ۱ . علی حین انطوی أحدهم فی جلسته کأنه شیء لین حتی أراح ذقنه علی صدره ثم أخذ يهز رأسه فی تفکير .

و صمت أبي حتى تسكت الضجة لكن الرجل المطرق همس قائلا بو قار:

\_\_ هاكم شيئا جديدا ... ( ثم أشار إلى أبى قائلا ) : هذا خروف من خراف الله يغود إلى حظيرة الله !!

فار تفع الضَّجيَّج مرة أُخرى . وغلب الضحك على الكلام . وسكت أبي لا يتكلم . وطلب له أحدهم كأسا . ثم جأر ( بكر افندى ) يقول : \_\_ أنا عارف السبب .. هو حكاية الحدأة والكتاكيت ... ها .. ها . لكن ما العلاقة بين الشيئين أيها الإخوان ؟

فقال أحدهم وقد غلبه الحماس:

\_ وهل هذا عيب يا مغفل .. حاول أن تجد سببا معقولا لأى شيء ... وعندئذ ستفعله ببساطة ...

فانبعثت أصوات مستفهمة :

\_ مثلا ...

فأجأبهم بسخرية :

\_ مثلا ؟! ... ها ... هذه الحالة التي نحن فيها . مجيئنا إلى الخمارة ... لو لم يكن سبب مجيئنا إلى هنا معقولا جدا ما سعينا على أظلافنا . ليكن معقولا عندنا وحدنا !! ليكن !! ... اقسع نفسك بالعكس تجده معقولا أيضا ، وعند ذلك ستظل في بيتك لا تخرج منه .

قال أحدهم:

\_ كلام فارغ .

ـــ الفارغ على وجه الأرض عقلك وجيبك . أنت غبى مفلس . اسمع : العقيدة يا بنى لا تقاوم . وقد يصعب عليك زرعها لكن اقتلاعها أصعب .

قال ، بكر افندى ، معلقا بخشونة :

يعنى من الممكن أيها الفيلسوف أن تكون توبة السكير سببا في نجاة أو لاده من الموت ؟ أفدنا أفادك الله !

فسكت الفيلسوف ريثها يفكر . وصب كأسا لأبى على نفقته ثم استرخى في قعدته كأنه و سادة مثنية . ثم سأل :

... لماذا يقبل الله دعوة المومس واللص والسكران ؟ لماذا ؟! وهل هذا سؤال ؟ سميع مجيب .

ــ باستمرار ؟

فأجاب و بكر افندى ، بإصرار :

ــ نعم باستمرار . ولماذا لا ؟!

\_ لأنه يسمع كل دعاء ولا يجيب كل دعاء .

ـــ وافقنا ! إذن فلماذا يقبل دعوة المومس واللص والسكران ؟

\_ إنه يربت على أكتافهم كما تربت على كتف ابنك العاق . حتى إذا لم يقومه التربيت قومته باللكمة .

....هاهاها... سكران والله العظيم. طيب. وإذا كنت تجدلاً عمال الناس أسبابا معقولة فلماذا لا تحاول أن تجد لاستقامتك سببا معقولا فتتوب؟

ـــ السبب موجود . لكنه كالآلة الخطرة لا أستطيع استعمالها .

ـــ هيه ٠٠٠ ..

ـــ هل يؤلمكم أن ننقص واحدا . دعوا الرجل لحاله فإنه ينشد لقلبه الطمأنينة . تحاولون أن تقتلوا مخاوفكم فتقتلوا معها أنفسكم .

فقال أبي:

... كحكاية إحراق القمح لتطير عنه العصافير .

ـــ تمام . كأساأخرى من كؤوس الوداع يا صديقى ... اسمع .. أنا شخصيا أحس بالفرح كلما نقص قطيعنا واحدا ، لأنه من الجائز أن يلحقني اللور .

فسأل « بكر افندى ، في شبه حزن :

ــ ولا يكون هناك خمر ولا سكيرون ... مستحيل!!

فرنت فى جوانب المكان ضحكة إجماعية لكنها قصيرة ما لبثت أن تلاشت كما تتلاشى الموجة . وأعقبها صمت طرزت حواشيه النظرات وزفير التدخين ووقع كعوب الكئوس على رخام المناضد . كان أشبه ما يكون بالأسى . فهل نأسى على مخازينا وعيوبنا وأمراضنا إذا حاولنا أن نشتبك معها فى معركة حاسمة ؟!

ثم نسى الموضوع الشخصى . موضوع أبى . وانخرطت الجماعة فى توديع حار لم يقطعه كلام كثير . كان عملا خالصا صرفا . كان شربا مستمرا أحال فيلسوفهم العظيم إلى مخمور عظيم ، فانطوى على الكرسي كا تنثنى الوسادة ، واضعا ساقا على ساق و شرع يدندن بأغنية من أيام شبابه كانت تغنيها الحبيبة في أحضانه . وأين هي الآن ؟ قال :

ـــ إنها هيكل عظمي يحتضنها هيكل عظمي آخر .

فجاء صوت يقول:

\_ هيكلك يا أستاذ ؟ هأ .. هأ .. هأ ..

ــ عسى أن تكون أبواب السماء مفتوحة هذا المساء لدعاء السكارى ...

وسأل أبي :

- هل تذكر التاريخ الذي طلبت فيه من الله فاستجاب لك ؟

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فأجابه:

\_ هو تاریخ میلاد ابنی . وقد مضی منذ شهر .

\_\_ آه ... إذن ... على أن أنتظر أحد عشر شهرا أخرى ليتنا لا ننسى . لكن ...

ثم سكت كأنه نام !!

وفى أخريات الليل عانق السكارى رجلا يودعونه . وبكى بعضهم . هل رأيت سكران يبكى ؟! .. وانصرف أبى لا ينظر إلى الوراء كأنه يخشى أن تجبره و جوههم على عودة قريبة . وعندما عبر عتبة الخمارة سمع صوت « بكر افندى » الجهورى الغليظ يصيح بأعلى ما فيه :

\_ خروف من خراف الله عاد إلى حظيرة الله ...

وتخللت هذه الكلمات ضحكات كثيرة .





وفى الحجرة العلوية المطلة على فضاء الحديقة ، الوحيدة على السطح كانت حركة إصلاح و ترميم قائمة على قدم وساق . ثم جددت دورة المياه القريبة منها . ومن نافذتها الشمالية بدت للعين مشاهد ساحرة . الجبل والشجر وطريق المرصد وشريط السكة الحديد .

وعندما يسكن الليل تهفهف أرواح ملائكية على مقربة منها . وكان أبى يراها وحده . يراها بقلبه وجنانه ويناديها بلسانه ويمد إليها كفين تبدوان صغيرتين ككفوف الأطفال بالنسبة للقوة التى يستنجد بها ألى .

كان أبى مستميتا فى توبته ، وفرحت بذلك أمى وإن ظل مخاصما لها لأنها هى التى حالت بينه وبين الخمر ، كان ناقما نقمة اللص على القمر لأنه يريد الظلام ، وكان يؤمن بالفعل ورد الفعل ، لذلك أخذ يجهز للتوبة أدوات كما تحشد اللعب للطفل حتى لا يبكى فى غيبة أمه .

وفى خزانة خشبية فى الحجرة العليا وضع أورادا وكتب تصوف وسجادة وسبحة . وأخذ يتردد على الأضرحة ويستمع إلى المواعظ ويسأل عن الفرق بين السنة والواجب . وبدا عليلا متضعضعا مسكينا و حدثتني أمي أنه كان يبكي في وحدته .

كان مشتبكا مع نفسه فى عراك غير متكافئ ، يريد أن ينقى دمه من الكحول وأن يفصل نفسه عن ذكريات أعوام طويلة . وأن يعتاد شيئا فشيئا على أن « يرى الليل وهو وحيد ، كما كان يقول . ولما سأله بعض الناس عن معنى ذلك أكد أن ذلك شىء لا يحسه إلا الذين جربوه فحسب ، فالمريض والسكير والعاشق يصعب جدا عليهم أن يقابلوا الليل وجها لوجه دون أن يكون معهم أحد .

لذلك فإن تسبيحاته كثيرا ما كانت ترتفع بطريقة هستيرية ويظل فى المحجرة العليا يفعل ذلك حتى يهبط فى أخريات الليل . كان كالذى يدفع المخاوف بالغناء على الطريق الموحش . وكثيرا ما كان يلعن الماضى لا لأن الحاضر أصبح حلوا نقيا صفيا ، بل لأن الماضى القوى لا يزال مسيطزا على حاضره لا يريد أن يترك زمامه .

وفى هذه الأثناء كنا نشب ونترعرع أنا ( وبدرية ) . واتصلت رعايتنا بأمنا أكثر وأكثر حتى تخيلت أن أبي غائب أو أنه غريب .

وكثير تردده على الأطباء واستحال وجهه الوردى إلى شيء أشبه بلون المنزوفين . وحادت طبيعته عن ( المتوسط ( فكانت أمى لا تراه إلا مستسلما أو جامحا .

وفى إحدى الليالي بكت له أمي بدموع غزيرة :

ـــ لا أحب أن أراك هكذا !! .. إن صحتك تسوء . كنت تريد أن يعيش ابنك ولو جمعت له قشر البطيخ من الحارة ... وأنا كذلك بالنسبة إليك ... أنت ...

ثم قطعت كلامها وانخرطت في البكاء . فقال أني وكأنه يحلم : \_\_\_ تريدين أن أعود إلى سيرتى الأولى ؟ ... هيه ... أنا أشعر كأن القوة تنسحب من جسمى كما تنسحب الجيوش في الظلام ... أبات وأصبح فأرى موقعا خربا ...

وأطرق وأشعل سيجارة . وكانت ذقنه طويلة ، وهندامه غير معتدل ، والسبحة أمامه على المنضدة القريبة . وظلت أمى تستمع لكنه أخذ يدخن في صمت دون أن يتكلم . وعندما دخلت عليهما أحسست أن في جوهما شيئا غريبا حين نظرا إلى في وقت واحد . والتقت نظراتهما من فوق فصرت كأني تحت غصنين متشابكين ثم مالبث أبي أن قال : لل من فوق فصرت كأني تحت غصنين متشابكين ثم مالبث أبي أن قال : وأنسا أبحث عن العلاقسة بين الشيسسئين ــ كا قال « بكسر وأنسا أبحث عن العلاقسة بين الشيسسئين ــ كا قال « بكسر افتدى هـفلا أجدها ما العلاقة بين الخمارة والحدأة والكتاكيت؟ و ... فقاطعته أمي مشفقة عليه قائلة بانكسار من يجبر على اتخاذ قرار :

- \_ ليس هناك علاقة ... أبدا .
  - ـــ تجاملينني ۴ ( وتتنهد ) .

فأحست أمى كأنها أمام طفل . فقد كانت شخصيته مطمورة تحت ركام من الأنقاض لا يعرف جنسها . فعادت تقسم أنها تقول الحقيقة وأنها تقديه بنفسها و بنا أيضا إذا لزم الأمر . ثم قالت :

\_ المسألة مسألتك الشخصية . لا تعذب نفسك !

و بات ليلته فوق . في الحجرة العليا . لم يشأأن ينزل . كان يريدأن يختلى بأفكاره . على أن الأرق كاد يجننه . ولم تخفف الأوراد ولا كتب التصوف ولا سير الصالحين من حدة الصداع الذي يصاحبه .

وكان يتسلل فى بعض الليالي إذا كان فى المدينة ، فيمر على الخمارة فى تلصص ذليل ومن وراء الزجاج المقفل فى الليل البارد يلقى نظرة شاحبة على الركن . وقد تصل إليه قهقهات و بكر افندى ، الطويل العملاق الجهورى الصوت . ثم ينسحب فى رفق ذليل أيضا قاصدا إلى محطة القطار حيث يركب إلى (حلوان) وتتهاوى على رأسه المنخوب عدة خيالات : فيها رجل يعبر باب الخمارة بعد غيبة ستة شهور هزيلا نحيلا مريضا فيهلل في وجهه الندماء ويصفقون ويسقونه كأس التحية كما سقوه كأس الوداع . وبعد فترة يبدأون فى التنكيت عليه والمناوشات معه ، وينثنى الفيلسوف النحيف كالوسادة ليضع للقضية و فقها ، جديدا ... فيقول شيئا ما !

وفى خيالاته أيضا حداة وكتاكيت وأطفال يمرضون . وقوة خفية عملاقة أصلها في الأرض ورأسها في السماء تتربص به إن عاد إلى الخمارة لتسقط عليه « بصقة » واحدة فيصاب بارتجاج المخ . ويغيب عن الوجود . ثم ذكر كتب الأوراد والأدعية ...

ثم تحلب ريقه حين ذكر النبيذ . وعشوة أول كل شهر على المنضدة بين الإخوان . والسيجارة تحترق وحدها وهو يقص « حدوتة » . والخزعبلات اللذيذة التي تصنع إطارا أجمل من الصورة والتي هي قوام كل الملذات ...

وتوقف على ناصية مظلمة بالقرب من « المزلقان » والجرس المتواصل المدقات ينبه المارين لخطر القطارات . وسور إحدى الوزارات تئز من ورائه الأشجار . ومحطة ( حلوان ) قريبة منه . وكان يسأل نفسه :

\_ هل أعود ؟! إنهم أوحشونى !! لماذا لا أدخل فأسلم ... وأراهم وأخرج . أو أجلس فآخذ فنجالا من القهوة . أوحشونى ! آه ... إن المبادئ تكلفنا كثيرا . هل المسألة مسألة مبدأ أم هي بر بوعد ووفاء بنذر ؟ لا أدرى !

ثم يتحرك ... نحو المحطة . عائدا أدراجه فيدخل حلوان النائمة . و تكون أمى نائمة أيضا قيستلقى في الفراش في صمت ، ويشعل سيجارة و هو راقد و تتوهج قمتها في الظلام . وقد يوقظ دخانها نوم أمى ... وينفخ و ينفخ ، ثم يطفئها ويستسلم للأفكار .

\* \* \*

على أن أمي كانت تحب الفريقين .

كانت كمن أجبرته الظروف على أن يختار بين جارحتين من جوارحه فظل ممسكا عن النطق لا يستطيع أن يفاضل بين السمع والعين . وعلى الظروف التى أجبرته ، أن تحكم هي بالنيابة عنه . فليعد أبى إلى معاصيه وليكن ما يكون ، فقد أصبحت مغلوبة .

وفي إحدى الليالى غاب فى الخارج . وظلت أمى ساهرة فى فراشها . وكانت تخرج بين الحين والحين إلى غرفة أخرى لتلقى نظرة على أنا و ( بدرية ) فإذا بنا نتنفس فى هدوء فتعود فى صمت . وصفر القطار الأخير قبل دخوله المحطة فنفذ صفيره إلى قلبها كأنه المخراز . إن لم يعد فى هذا القطار فإن مكروها يكون قد نزل به . يا و يحها ! . . إنها كحارس الكنز يحس دبيب اللص مع كل نأمة . حتى سمعت بابا يصر . وعادت إليها الذكرى القديمة . و توقعت أنه سيدخل عليها ورائحة الحمر تفوح من أنفاسه لكنها سمعته يصعد إلى فوق حيث الحجرة التى اتخذ منها « خلوة »

للعبادة . كان فيها فراش صغير وأدوات كثيرة . ويستطيع أن يتخذ منها مرقدا . وقد فعل . وبات هناك . ولم تستطع أمى أن تقطع بشيء . لكنه بدا وقت الصباح منهكا أشد شحوبا مما كان ، وإن ظهرت نفسه أكثر قوة . وبدا طوال مدة الافطار في ربكة من يحمل خبرا يريد أن يتخفف منه ثم خرج إلى عمله .

: وهبط المساء فتسلل وخرج ولم يكن فى يده سبحة ولا فى جيبه كتاب . وداعبه الكلب عند الباب الخارجى فركله فعوى وعاد فانزوى تحت شجرة الخروع . وكانت أمى فى نافذة السلاملك تراه من خلال الأغصان وفى عينها دموع تحاول أن تغلبها .

وصر الباب ... بعد منتصف الليل ... وعادت الذكرى القديمة . وتوقعت أمى أنه سيدخل تسبقه أنفاسه المخمورة . لكنه صعد إلى فوق . وظلت تتقلب ولم تعد تدعو الله !! وبدت المسألة كأنها تستعصى على الحل . ثم فرضت أنه يسهر لكن فى غير الخمارة . وعند الصباح جلسنا إلى الطعام وكان أبى فى خمود وانحلال كمن قضى ليلة فى الملذة يبتسم لكل كائن ولكنه خجلان .

و فجأة و هو يلبس ملابسه قال لأمى بطريقة من يريد أن يتخلص من جثة فيرميها في أي مكان . قال لها و هو يبتسم :

... لماذا لا تسألينني عن سبب غيابي كل ليلة ؟!

فلم ترد . وانطبعت على شفتيها ابتسامة عميقة المدلول وفى عينيها عناء وتسليم . فقال وهو يضع الطربوش على رأسه مغطيا به معظم جبينه : ... ( رجعت « ريمة » لعادتها القديمة ) ... ( وكأنسا با « بدر » لا رحنا ولا جينا .. ) . واندفع نحو الخارج ينهب الصالة بخطوات واسعة وهو يدندن المقطع الأخير ويطوح في الهواء عصا خيزرانية عوجاء :

\_ ه لا رحنا ولا جينا ... لا رحنا ولا جينا ... . .

ثم قص على أمى تفاصيل ما وقع فى ليلة من الليالى التى يعود فيها بوعى لا بأس به .

## **华 华 华**

لو أننا نشعر بالزمن لضقنا بأعمارنا ذرعا ...

وهذه هى التجربة التى أحسها أبى فقد عاش يحسب الساعات كأنه مه منبه ، كان يعبر الزمن وهلة بعدوهلة كمن يعد أحجار البناء في سور طويل لا ينتهى أبدا . وكان يشعر بالدوخة وبالأسى . ويخيل إلى أن كل ذلك لسبب مجهول . والسبب الحقيقى واضح لكنه يتنكر . كان يضع على وجهه قناعا ليكون الأسى أنكى وأبقى .

وقهقه أبي وهو يلمس هذه الحقيقة . ثم قال :

... هكذا ندفن أجبابنا و نبيت و نصبح فيخيل إلينا أننا لم نرهم منذ أجيال ... ها ... هذا لأننا نعيش بعدهم في كل وهلة ... آه ... نعد أحجار البناء في السور الطويل ... الطويل ... الذي لا ينتهى أبدا !! ثم أحس كأنه لا ينتظر شيئا . وما معنى ذلك ؟! ... لا بد لنا أن ننتظر شيئا ما في حياتنا وإلا استحالت إلى فراغ قاتل . والذين ينتظرون دورهم في صف القتلى خير من الذين لا ينتظرون شيئا أبدا . آه ... ومنذ ترك أني الخمر شعر كأنه لا ينتظر شيئا فضاق بالحياة .

ينحس النوم في الساعات التي تتوهج فيها يقظة الناس. وفي الليل والناس هاجعون ـــ يؤرقه الصداع والتفكير .

وكانت ليلة ندية . ونسمات الخريف تتنفس فى جو المدينة تنفسا لا مثيل له . وألى فى قطار (حلوان ) يضرب أخماسا فى أسداس و يحاول أن يجد لموقفه تفسيرا منطقياً .

م أبتسم لنفسه:

- لا داعى للتفسير المنطقى أبدا . إن المنطق يتلف الأشياء .. لماذا وضعوه ؟! وإلى أن يثبت أن هناك علاقة بين الكأس والحدأة والكتاكيت فسأظل أشرب ... طيب . لماذا لا يموت أولاد « بكر افندى » ؟

ثم ولج أبى باب الحانة وبدا على باب العتبة ...

وارتفع صوت جهوری غلیظ عال یقول :

ـــ الحقوا ... ها قد عاد إلينها أتقى الفاسقين !!

وكان المتكلم هو « بكر افندى » . ولم تنفتح الأفواه دفعة واحدة لأن شيئا من الذهول خيم على أصحابها وانثنى الفيلسوف النحيف كأنه و سادة حين وضع رجليه على الكرسي وشبك حولهما ذراعيه و بدأ يقول بصوت كأنه صادر من عالم بعيد :

ـــ هذا خروف من خراف الله ...

فردوا كما ترد ( المجموعة ( :

ـــ فر من حظيرة الله. إ

وشعر أبى بالخزى ... كالصبى الغاضب المضرب عن العشاء حين يتقدم بلا دعوة وقد كان أبواه يرجوانه فلا يجيب . ثم شرب كأس التحية على حساب الفيلسوف . و بدأوا يشعرون أن الدائرة قد كملت فقد كانوا أشبه شيء بالطوق المفتوح ، و جعل أبى يتحدث عن ذكرياته أيام التوبة وكيف كان شنيعا جدا في العمل وفي البيت . كان لا يفرق بين الذكر

والأنثى و هو يقيد الأسماء في دفتر المواليد و كان لا يحسن أن يخاطب أحدا. قال الفيلسه ف :

. ــ وقد أمرنـا الله أن نعامـل النـــاس بالحسنـــى . ولما كان من الضرورى ... أن نجد سببا معقولا لكل شيء نعمله ...

فأكمل أبي :

ــ فلنعد إلى ما كنا فيه حتى لا نؤذي الناس . ذلك أسهل .

وقال أحدهم :

ـــ على أننا كنا ندعو الله دائما أن تعود إلينا .

وسأل آخر وصوته متلعثم :

... ولماذا يستجيب لدعاء من هذا النوع ولا يستجيب لآخر على عكسه ؟ ( وحملق بعينين حمراوين يبحث بهما عن الإجابة فى وجوه السامعين ) .

فنظروا جميعا إلى الفيلسوف الهادئ بالقرب من الركن حتى أجاب في ابتسام :

ـــ لو توفر لديه سبب معقول لاستجابة العكس لفعل ... المسألة من أولها إلى آخرها تنحصر في توفر السبب ...

فضجوا بالضحك وسأله أبي :

ـــ وما رأيك من جديد فى قضية الحدأة والكتاكيت . هل هناك علاقة بينها وبين ما نفعله الآن ؟

وكان على و جهه خوف يريد أن يخفيه أدركته قلوب الجماعة وإن لم تره عيونهم .

۳۳ ه ۳ سد من أحل و لدى فقال أحدهم وهو يصب له خمرا :

\_ هل لا تزال خائفا ؟!... اشرب ... أطعمهم كم يصعم « بكر افندى » مواشيه و عندئذ يصبحون مثلهم . هل تعلم ما حدث لهم ؟! \_\_\_ لا .

\_ لقد رأت أمهم أحدهم ممسكا بحدأة وكان يقطم من رأسها وهي حية !

... la ... la ... la



٤

بيناً كانت هذه الفترة من حياة أبى تنضم إلى ماضيه ليلة في إثر ليلة كان الزمن يتمخض عن حادث غريب بالنسبة لأولاده . حادث لم يكن لهم على بال .

فقد أعلنت أمى ذات مساء أنها حامل ...

وقهقه الرجل قهقهة المفلس حيى تمتلئ خزانته بالمال . لكنه كف فجأة حين تذكر أن مستوى المعيشة آخذ في الانخفاض بالنسبة للأسرة . الأفواه تتكاثر والدخل ثابت لا يزيد . ومطالبه الشخصية تنمو يوما بعد يوم . وإذا اشتبكت معه أمنى في عراك وحاد عنها عادت إليه ذليلة . شخصيتها ذائبة في شخصيته ذو بانا شديدا .

حقيقة إننا نملك البيت الذى نسكن فيه . لكن ذلك لا يكفى . فأنى مرتبه ضئيل وأمى لا دخل لها . وحياتهما الاقتصادية قائمة على الستر خالية من الاحتياط . فإذا وقعت فى البيت مفاجأة ما على غير انتظار. كانت أمى تلجأ إلى حلاها الذهبية فتودع إحداها فى بنوك الرهون ثم تستردها بعد مدة .

وفي الوقت الذي بلغت فيه سن التاسعة وكانت ( بدرية ) في السادسة ، ولدت أمر طفلة سمتها ( سميرة ) .

كان ذلك يوم جمعة . استيقظت من النوم فسمعت بكاء صغير يخرج من حجرة أمى . ورأيت بعينى شبه ما كان أبى يعمله أيام ولدت أنا . رأيته يتراقص من الفرح كما تتراقص كرة الكاوتش بين الكف والأرض . خصوصا عندما لمح جمال وجهه على وجهها الصغير . كان فى الأصل مغربيا صافى اللون . وحين يبدو صحيحا يخيل إليك أن ماء العنب يترقرق خلف بشرته . وأمى مصرية صفراء فى لون حبة القمح . ومن تزاو جهما كانت و سامتى وو سامة أختى ( سميرة ) .

أما ( بدرية ) فقد نزعت فى وراثتها إلى أصل بعيد . فلم تكن العين قادرة على أن تلتقط وجه شبه بينها وبيننا . ترابية معفرة . ( شعنونة ) كثيرة الصراخ . تبدو الحدة فى عينيها كأنها تتربص لشىء .

وحين ذهب أبى إلى الخمارة مساء ميلاد (سميرة ) ضحكوا وصفقوا لسماع الخبر وفقلوا وعيهم على حسابه . وأعلن أبى فى منتصف السهرة أنه سيعاود التوبة .

فقال ه بكر افندى ه :

... ها ... سيدخل خروف الله مرة أخرى إلى حظيرة الله . لكن ... هل و جدت لذلك سببا أكثر معقولية من التصوف ؟!

فانطوى الفيلسوف على كرسيه كما تنطوى الوسادة وبدأ يجيب بالنيابة عن أبي ، وعن كل شخص :

ـــ يظهر أن للمسألة وجها آخر ...

ــ هيه ...

\_ لا يكفى أن تبد سببا معقولا و تقنع به ... يجب أن يقهرك السبب فذلك أضمن لك .

\_ مثلا ؟ ...

... مثلا ؟! ... لنفرض أنك أردت أن تشنق نفسك فماذا تعمل ؟ تضع الخية في رقبتك الكريمة أو لا وأنت واقف على الكرسي . لأنك تريد أن تتخلص من الحياة التي لا تطبقها . مفهوم ؟

ـــ مفهوم .

- حسن . تضرب الكرسى برجلك ليتعلق جسمك فى الهواء . تحس \_ وقانا الله السوء \_ بكبسة الموت على أنفاسك و عندئذ تأخذ رجلاك فى البحث عن الكرسى الذى دفعته منذ وهلة . فلو فرضنا أنها حصلت عليه ، إذن لوقفت عليه من جديد . وعندئذ تنسى أن السبب معقول . لكن الكرسى بعيد . فيصبح السبب « المعقول » « معقولا وقاهرا » فى وقت واحد . لذلك ... عليك رحمة الله !!

. la . la . la

وظلت الحجرة العليا مقفلة إلا فيما ندر . وبنيت تجاهها حظيرة للأرانب . وكمنت كتب التوبة في الخزانة الخشبية وبعثرت أختى حبات السبحة ذات يوم . وعبث بعض الفيران بخيوط المصلى . وواظب أبي على برنامجه وواظبنا ثلاثتنا على النمو . وانطبعت هذه الفترة من حياة أسرتنا بطابع عادى فلم تقع فيها أحداث جسام ، فغدت أيامها في أنظارنا أشبه بوجوه المارة في الشارع المزحوم . وجوه عادية خالية من كل ما يثير . لذلك أحسست ذات يوم سـ وكأنما حدث ذلك فجأة فأيقظني من النوم سـ أن أبي يناديني وهو راقد على الكنبة ظهره إليها ووجهه إلى

السقف وقدركب ساقا على ساق . نادانى وقال لى وكأنه يفكر فى معنى ما يقول :

- ــ فؤاد ... فؤاد !!
  - ــ نعم يا بابا .
- ــ هل تدرى يا بنى . هل تدرى ؟١
- فهززت رأسي مستفهما . فاستطرد :

\_\_ هل تدرى أنك اليوم ابن سبعة عشر عاما ... ياه ... كيف مرت هذه الأيام ؟! يا سلام !!

ولم أجد جوابا ولا تعليقا . فجلست على كرسى قريب ووجهى إلى الحديقة أسمع نباح الكلب وأرى ترنح الأغصان . وفي رائحة الجو آثار من تنفس النبات النادى . وعادت ملاغم أبى إلى سكون ليس له قرار لا يعلم ماذا في داخله . سكون حملنى على أن أسأل نفسى : وهل يعتبر بلوغى سبعة عشر عاما من المسائل الضخمة . ثم همست : وماذا في هذا ؟ إن (بدرية ) اليوم بنت أربعة عشر عاما و (سميرة ) في التاسعة . فلماذا لا يقول لهم مثل هذا الكلام ؟!

ودخلت أمى فأخرج. من أفكاره . وكان المساء قد دخل . وعلى وجه أبى علامات قلق شأن كل من يتناول شيئا فى موعد منتظم . وحسبته مهموما فسألته عما يعانيه . خصوصا لأن أحاديث التوبة كانت قد عادت إلى الظهور فى خلواتهما من جديد . وكانت أمى لا تعلق على الأحاديث لأنها فى الحقيقة كانت يائسة . وإن أدركت بقلق وغم أن مطالب البيت آخذة فى التزايد وأن شرابه قد أصبح حراما مرتين . لكن الهجوم على أبى لم يكن شيئا سهلا .

جلست أمى على حافة الفراش وفى يدها جورب تلفق كعبه وطأطأت رأسها تعمل فى صمت وبدا وجهها الوسيم طويلا أكثر من العادة . وكانت عين أنى تنظر إليها . وصوت الأختين فى الحديقة يهب مع نسيم الليل . تضحكان فى مرح و خلو بال جعل أبى يمصمص بشفتيه و يهز وركه المعلق .

وغرزت أمي الإبرة في الجورب ورفعت بصرها إليه وهي تبتسم :

\_ فيم تفكر يا بو فؤاد ؟

فقال بكمد:

\_ ق الأولاد !!

ـــ مرة أخرى ؟! ... كنا قد نسينا الموضوع !!

فاستطرد بكمد أشد:

... كنت منذ و هلة قبل أن تدخلي على ... أقول لفؤاد : إنه قد بلغ السابعة عشرة .

... من عمره الطويل ...

ـــ آه ... وهناك بنتان تلعبان فى الحديقة . لقد تغيرت الأحوال يا سيدتى ( وضحك ) إن كثر الطعام قلت الأفواه ، وتكثر الأفواه إن قل الطعام !! ... حكم ... قرش أو كرش !!

و جعل يهز وركه المعلق و يمصمص و يعوقل . وأمى تعمل الإبرة في الجورب في حياد امرأة تلمس القضية من بعيد حتى لا يدركها الأذى . وصرخت ( سميرة ) فأطلت أمى من الشباك فإذا ( ببدرية ) قد لطمتها فأدمت أسنانها . و بكت الصغيرة في حرقة و دلال و دعت أمى على بنتها الكبيرة بقصر العمر . ثم عادت إلى حيث كانت تجلس و دخلت علينا

الصغيرة وظلت الثانية في الخارج . وكان ألى لا يزال مستلقيا وعيناه في السقف كأنما يقرأ شيئا فانفرجت شفتاه عن ابتسامة وعاد يقول في ثقة وتقرير .

ـــ لا يجب أن نقلق على مصايرنا . هل كنا نعلم أيام كنا نبكى على الوفاة وسقوط الجنين أن فى أصلابنا وأرحامنا مصائب سيعض بعضها بعضا تحت أشجار الحديقة ؟!

وانفتح ضاحكا . ثم استوى جالسا على الكنبة وصفق بكفيه : ـــ حكم والله العظيم !! .. وكنا أيامها ننذر نذورا شتى : أن نجمع لهم قشر البطيخ من الحارة وأن نجعلهم يستحمون بماء المطر . وأن نربيهم

هم فشر البطيح من الحارة وان جعلهم يستحمون بماء المطر . كالمواشي . لم يكن هناك داع لكل ذلك .

و نظرت أَمى ولم ترد . وو ضعت فردة جورب وأخذت فردة أخرى . قال أبي :

\_\_ رقعى يا سيدتى رقعى . نمرنى حتى لا تنسى !! غدا ستتسع الرقعة حتى تشمل الثوب كله !! رقعى . لقد حملت (سميرة ) على كفى ذات يوم وأنا فى السطح أمام جظيرة الأرانب و دعوت حدأة كانت تحلق لتخطف أرنبا \_ أن تتعشى ( بسميرة ) قلت لها « حدى كتكوتك يا حداية » واستحلفتها بأولادها فلم تستمع إلى . آه ...

ثم ما لبث أن تقلب تقلب القلقين ، وقام فلبس وانصرف إلى حيث يبعثر النصف الأول من الليل مع أصحابه ويعود لينتظر الليلة الأخرى .

\* \* \*

وأخذأبي يفكر في التوبة تفكيرا حقيقيا . كانت لها أسباب أخرى تولد في نفسه و تشد من عزمه . أسباب حسية لا علاقة لها بالروح . منها أن

قوته الجسمية أخذت في الانعطاط وقوته المالية أخذت في التدهور .
وصمتت زوجته عن مفاتحته في الموضوع فلم تتح فرصة لعناده أن يظهر .
ومنها \_\_ وربما كان ذلك مهما \_\_ أن الجو الذي يسهرون فيه أمسى مملا بليما لا يثير المرح إلا بجهد ، فقد انقطع أحدهم بسبب المرض ، وخر الفيلسوف العظيم ذات ليلة صريعا تحت عجلات إحدى العربات وهو يعبر الشارع فحملوه فاقد النطق ولم يفق من السكرة . وحاول ه بكر افندى ، الطويل العملاق الحيوان ذو الصوت الجهوري أن يجلس مكانه وأن يسد ثغرته فبرهن لهم بطريقة ملموسة أن الجبل على ثقله قد ترجحه ( فكرة ) . وفقدت أفكار الليل رونقها . وذهب التمويه اللذيذ الذي كان الفيلسوف يعقده حول كل قضية . وشعر المجتمعون في الركن المحجوز كأن مصباحا قد انعلفاً وكأن الخمر فقدت جزءا من مفعولها . . . فجعلوا يفكرون .

و انقطع أبي عن الذهاب في صمت كأنه لم يشأ أن يبوح بتجربته إلا بعد النجاح . لكن ذلك كان عالا ، لأن مداراة اللهب والدخال أمر غير معقول . ولم تدم التجربة إلا ريثا أحس من جديد أنه يفقد مع مطلع كل شمس جزءا من قوته . فعاد إلى الخمارة بنفس الصمت الذي انقطع

. و جأر « بكر افندى » حين رآه ماثلا على العتبة . و عبر أبى فضاء المدخل قاصدا إلى الركن فأحس فجأة بيد تعصر قلبه ، و عللها ليلتلذ بأن كل شيء في المكان فقد حماسته وأضاع بهجته وأن « بكر افندى » لم يكن أهلا « لشغل هذا المنصب » فشرب ورجع . ثم رجع و شرب . ثم رجع و لم يعد بعدها أبدا !

كان السبب اجباريا لا أثر للاختيار فيه لأن أمراض الشيخوخة قررت حرمان أبي من الشرب . وقد كان جديرا بألا يطيعها وهو أهل لذلك . لكن الذي كان يحدث هو أنه يشعر بالرغبة فإذا ما استجاب دفع الثمن غاليا من الألم . وفي بعض الأحيان كانت الرغبة والخوف من العواقب يظهر ان معا في وقت واحد فتدمع عيناه في صمت وهو ضاغط جبهته بأصابع كفه حاجبا بريق عينيه عمن يراه .

وكنت إذ ذاك في الثامنة عشرة أنظر إلى الحوادث في بيتنا في رفق محايد وديع هادئ . وأرى أمى تختلى بنفسها فتبكى في صمت ، وعندما تدخل على أبي يعود و جهها فيلبس قناعا من السكون كأن شيئا مماكان لم يحدث . أما ( بدرية ) فقد كانت في الخامسة عشرة ملأت صدر هاأنو ثة فياضة وانبعث من عينها بريق جديد . و ( سميرة ) في العاشرة خطو في طريق الأنوثة بليونة ورقة و حذر . ينقطع نفسها في منتصف الطريق إذا أجبرتها الختها على الصراخ أو كلفتها فوق ما تحتمل . وكان أبي ينظر إليها على و جه الخصوص و يطيل النظر إذا مرت أمامه في الليالي التي يثقل عليه فيها المرض . ثم نظرات رثاء معينة كانت تلتقي على و جهي إذا دخلت على أبوى وهما ساهمان . وسألت نفسي ذات مرة : لماذا لا يقولان لى ما يضمران فأعرف أين أنا ؟ أليس ذلك خيرا مما نعانيه جميعا ؟ ألا ليتهما يقولان !!

كنت حتى ذلك الوقت أشبه بضيف طويل الإقامة يلقى من الإكرام ما يلقاه البنون . لا أعرف طعما واضحا لشىء ولا أتصور الحياة إلا هادئة . وكنت في أحيان قليلة أتساءل : ے هل سیجئ یوم أكسب فیه مالا وأتزوج امرأة وأرى من حولى ناسا ينتظرون إشارتي وأمرى ؟!

وكان ذلك من تعطشى إلى المسئولية وظمئى إلى الضرورى من الصراع ، والنهاية الصغرى منه التى تلزم كل حى . والتى تشبه المرارة الضئيلة فى الحمر التى فتنت أنى .

على أن ذلك كله لم يقدم ولم يؤخر ولم يغير من الواقع شيئا . بل أخذ الواقع يسوء وعلامات خوف وقلق تبدو على المرأة المسكينة ( وأمست أسيرة الأحلام هذه تنهض من تحت كابوس لتقع تحت كابوس آخر ) . رأت في منامها أن الشجرة الكبيرة القائمة في زاوية الحديقة كسحتها في إحدى الليالي ريخ آتية من الجبل . ورأت مرة أخرى أن الكلب الرابض تحت شجرة الخروع ينظر إلى إنسان لم تتبين شكله وهو خارج من الباب الحديدي وكأن دموعا تسيل من زاويتي عبني الكلب وعواء مكتوما يتردد في فمه . وكانت تقص هذه الرؤى على بصوت خافت وعيناها منصر فتان عني إلى شيء آخر ، حتى كأنما كانت تحدث نفسها . ويفعل ذلك في خيالي ما تفعله اليد في الحوض الساكن حيث تعبث بمائه . والأدوية تتزاحم إلى جانبه يوما بعد يوم . والزوار يقللون زيارتهم حتى انقطعوا كأنما رأوا أنه لم يعد هناك داع لضياع الوقت .

حتى الشحاذ المقيم على ناصية الشارع كف عن ابتزاز نقودى بالدعاء كلما رآنى لأن أمى نهرته عن ذلك مرة . وقد كان أبى يعطف عليه باستمرار .

ثم استكان استكانة الأذلاء وبكي يوما وأعلن أنه يسبب لنا المتاعب

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فتركته أمى وذهبت إلى حجرة أخرى وأذابت عينيها من الدموع ثم عادت. إلينا بخدود عليها بقية حمرة .

وفى إحدى ليالى الشتاء والريح تهدر فى الجبل و تلوى أغصان الأشجار بين كفيها كأنها غدائر شعر . أسلم روحه فى صمت كأنه نوم . وأقسمت أمى أنها رأت روعة ملائكية بيضاء ترفرف على فراشه وأعلنت أنها تعرف ماضيه لكنها تعرف أيضا ماذا رأت !! وقبل أن ينبثق صوتها بالصراخ ليلة مات كان الكلب يعوى تحت شجرة الخروع ، والقطار الأخير القادم من العاصمة يمط صفيره على أبواب المحطة ، ويزفر ... قبل أن يتوقف ...



و ترك لنا معاشا صغيرا ، وأحزانا كبيرة ، وأما في صرامة السيف ، لم تكن لى موضع نجوى فيما مضي من الأيام حتى ولو كان في نجوى . سبحانة حسناء في سجن الحريم ... منظر حلو ومهمة قاسية . وقد أعادت ترتيب و نظامنا و كا يفعل القائد ، وأفهمتنا بطريقتها التي لا تخلو من الإيحاء أنها تحس أخطارا تتهددنا خصوصا من ناحية الاقتصاديات لأن أبي حدمه الله حد استهلك كثيرا في أيامه الأخيرة .

وكنت أخاف من ننبؤاتها كأنها كانت ترى ملامح الغيب . وبعدو فاة أبي تنبأت لنفسها أنها ستكون طويلة العمر . وأطرقت إلى الأرض وهمست بعد قليل : وهذا بعد الأزواج فرصة للمتاعب ( وتنهدت ) . ولا أكتمك أنني تأثرت بما قالت . ربما فعلت ذلك لكي تثير حماستي أو تزرع الحنان في قلبي بشكل أكثر قوة . على أنني شاب هادئ . إحساساتي شبه داخلية . قد أحترق في الباطن ولا يرى على وجهي أثر

الحريق . والدمعة عزيزة كأنها نابعة من الجلمود . وحتى هذه السن لم أمارس الحياة ممارسة واقعية بل كنت كأننى أقرأ عنها في كتاب . ولم تعد فرصة اتصالى بالناس سانحة كما كانت من قبل أيام أبى الزاهية وانتعاشه المالى . ولم يكن لى في المدرسة أصدقاء من أندادى .

كان هناك قلة من أبناء الفلاحين النازحين إلى المدينة لأجل التعليم . يقيمون وحدهم وأهلهم في القرى ولا ينعشونهم إلا بالفطير والخبز من حين إلى حين . ومن بين هؤلاء الطيبين كان معظم من يعاشرني . وكنت أرثى لوجوههم الشاحبة وأيامهم الجرداء ووحدتهم أيام المواسم ، فأقرضهم من مصروفي ما قد يطلبون . وقلما كنت أستعيد القرض .

ولما ناقشتنى أمى الحساب مرة بعد مرة وضيقت على الخناق وبدا ف عينها الشك أننى قمت برحلة إلى حى العاهرات الم أجد بدا من أن أعترف . وعند ذلك شهقت . وأفهمتنى أنه لا فرق مطلقا أن يخدعك رجل وأن تخدعك امرأة ... كله ضحك على الذقون .

كان ذلك في حياة أبى . وكأنما عز على أن يلحقني هذا فشكوت إليه أمرها فوجم ثم أفاق ثم ضحك ثم قال ـــ وكان راقدا على الكنبة ظهره إليها ووجهه إلى السقف :

\_ إنهم مساكين . هؤلاء الذيهن يعيشون وحدهم في المدينة . لكن ... ليس من الممكن يا بني أن تمحو وحدك آلام كل الناس . استرح إذن . وسكت ثم استأنف :

\_ على أن المال الذى تتبرع به ليس من كسبك ( وضحك مهونا ) وعندما تكسب شيئا كن حر التصرف فيه . إن أمك محقة إلى حد ما ...

ومنذ ذلك الوقت وأنا أحيد عن الأصدقاء . أفهمونى أنها مسألة مصالح . ولست أنسى يوم انزوى بى أحدهم فى الفسحة الأولى أصفر الوجه متشقق الشفة منتن الفم وطلب منى أن أقرضه شلنا . فجف ريقى ولم أستطع أن أرد عليه و كدت أقوله له : إنهم حرموا على ذلك لكن لسانى سبقنى فقال غير ما كنت أشاء . قلت : غدا صباحا ...

وكان (غدا) الجمعة . وفي يوم السبت لم أقدم إليه شيئا . وسألنى بعينيه في استدارتهما اتساع وفي بياضهما اصفرار فأشحت عنه بوجهي فلم يعاودها بعدها ...

أرتنى أمى أن الصداقة نهب وأن الغرام خداع وأن العلاقات بين الناس تنسجها منافع ظاهرة وخافية . ورأيت أبى قليل الأصدقاء تقوم اقتصادياته على ( الاكتفاء الذاتى ) لا يعطى ولا يأخذ . يسكن بيتا بملكه وينفق مرتبا يقبضه فى نظام مثل حركة البندول متسق لا يتخلف . حتى إذا ما ألح عليه الداء حذف أشياء بدل أشياء وباعت أمى معظم حليها واستجانب الله لدعاء المريض فاختاره قبل أن يجور على قوت الأولاد ، فترك من بعده أسرة كلها أرامل ليس فيها رجل يعتمد عليه !

وأظهر شخصية فينا كانت شخصية أمى . وكانت إمكانيات النجاة في السفينة التي تقودها إمكانيات ضعيفة . فهناك : أنا .. وأنا طالب في أخريات دراستي الثانوية لا تثير شخصيتي ولا تربيتي ثقة ولا حماسة ، وبعدى في الترتيب تأتي ( بدرية ) ... عفريتة تحتاج إلى قيد . شخصيتها كاء النار شديدة الكي . وتشغل بال أمي أكثر من أى فينا ، فكانت ترى أن أملها وقمة سعادتها أن تدخلها إلى بيت زوح . ثم تأتي ( سميرة ) آخر الأمر ... مثل بيت الشعر في دفتر الحساب . في موطن شبه غريب في

طبيعتها . كنت وأنا شاب غير مرهف أتألم لها حين أرى ( بدرية ) تطلق عليها من رعونتها دشا بعددش لسبب لعله تافه . فتحتمل هي ظيشها في ألم صامت كأنها زهرة تدعك بين إصبعين .

مرة كانت تمسح البلاط و تستصحب ماء المسح في جردل و تعصر الخيشة بكفين غير قادرتين ، وحبات العرق على وجهها المحتقن كأنها الندى على الورد ، و نبضات قلبها تظهر في نقرة نحرها و نفسها مقطوع ــ فحدث أن عثرت في الجردل و كان خلف ظهرها وهي مكبة على يديها ورجليها ، فأريق ما فيه من ماء و سخ . و عند ذاك خرجت لها على يديها ورجليها ، فأريق ما فيه من ماء و سخ . و عند ذاك خرجت لها بكفها الجافة فتراجعت البنية بثيابها المشمورة الكاشفة عن ساقيها حتى استندت إلى الحائط و صارت تتأوه بحركة مكتومة و بصوت لا يجد مخرجا ، و غاب الدم عن وجهها حتى ابيضت أر نبة أنفها . و لما نزلت أمي من فوق و رأت ثورة ابنها الهادئ و شحوب ابنتها الصغيرة انضمت إلى معسكرنا وأمسكت ( بدرية ) من شعرها النامي وأجبرتها على أن معسكرنا وأمسكت ( بدرية و انقضى الأمر ثم عادت الأمور إلى تستعمل الجردل . مرة واحدة وانقضى الأمر ثم عادت الأمور إلى

على أن المهم فى الموضوع هو ما آلت إليه اقتصاديات بيتنا بعد موت أبى . كان لا بد لنا من مورد جديد يؤازر بضعة جنيهات تدخل إلينا من المعاش ... عرق أبى الموظف وهو فى القبر . وكان موقفنا من ذلك يدعو إلى التفكير . كنت فى السنة الرابعة الثانوية بينى وبين الشط عام وبقية العام التى تركنا أبى خلاله . وكنت بطئ الخطا غير مأمون الرحلة فكان من الجائز أن أتعثر فى الطريق فلا أتم مرحلة تعليمى فى هذه المدة . وأرسل

لنارئيس أبي رسالة مع أحد الخدم أبدى استعداده فيها أن يعينني في إحدى الوظائف لأنه يعلم حقيقة حالنا .

وقد كان أبي من المحبوبين لديه ولم يكن يخفي عنه شيئا .

وسهرت أنا وأمى ندرس الموضوع . ماذا أقول ؟! هل كنا ندرسه معا ؟! لا ، مطلقا . قالت أمى وهي جالسة على المصلى ونظراتها في حجرها :

ـــ لنفرض أنك توظفت . هذا حسن . فهل بضعة الجنيهات التي ستدخل إلينا تساوى قطع تعليمك . أظن لا .

فسارعت بالموافقة .

فألقت على نظرة شاملة كأنها احتوتنى بها . ودخلت علينا (بدرية ) تقترح أن تقلى العجة بالسمن فردتها أمى إلى الصواب بتخويفها من المستقبل وأمرتها أن تقليها بالزيت ، فلوت بوزها وخرجت من الحجرة . ه ما هي إلا هنيهة حتى رجعنا إلى مناقشة الموضوع ، قالت أمى :

\_ ولنفرض أن الظروف لم تكن فى صفنا وأننى مرضت مثلا أو أن إحدى أخواتك طالبتنا بجهاز عاجل، فهل يكفينا المبلغ الذى قرر لنا معاشا ؟

فلم أرد .

فأجابت بالنيابة عني :

\_ من الخير إذن أن تذهب فتقابل الأستاذ الجمال . توظف . فسارعت بالموافقة .

و عندئذ وصلت إلى أنوفنا رائحة من المطبخ . هي رائحة عجة تقلى عالمن . فنظرت إلى أمي نظرة شاملة كأمها احتوتني بها . وبدا في عينيها

اعتراف غامض بأن صاحب الرأى أكثر اعتبارا من الناس حتى ولو كان خصما . ثم انصرفنا عن الموضوع .

ودخل مساء ذلك اليوم .

كان الليل في الضاحية ساكتا لا تصدر عنه حركة . إلا انزلاق الحديد على الحديد في حركة القطارات الذاهبة والآتية وهفة أوراق الشجر تحت الشيش تدخل من أذنى إلى قلبي كثيبة كأنها وسواس . و (سميرة) تذاكر إلى جوارى ملتهبة الخدين من فعل البرد وأوردتها تتعرج تحت بشرة صدرها في لون الفيروز وتسألني من حين إلى حين سؤالا مدرسيا يعترضها . و ( بدرية ) هناك مع أمها لا ندرى ماذا تصنعان .

كنت حاسا بالمستولية إحساساً كخوف السكران أن يضل الطريق . وكنت أتمنى أن أكون موظفا . أريد أن أعاين هذه الحالة . « أن أكسب وأتزوج فأملك امرأة ويكون من حولى من آمرهم فيسمعون أمرى » !! لم أتمنع بذلك قط . كالمريض الطفل الفقير الذي بات يهذى بالتفاح . وعندئذ صر الباب وانفرج منه وجه أمى أبيض زاهيا في الملابس السود ونور مصباح الصالة واقع على ظهرها .

وفجأة تمتمت شفتاً ( سميرة ) التبي كانت غير حاضرة الذهن ونظرت أنا إلى أمي أسأل عما تريد .

دخلت وفي رجلها شبشب من الصوف لا يسمع له وقع ثم اتكأت على حافة المكتب وسألتني :

... هل تذهب غدا لمقابلة « الأستاذ الجمال » الذى أرسل فى طلبك من أجل الوظيفة ؟

فكان جوابي سؤالا آخر :

' \_\_ أذهب ؟

فوافقت من خلال تنهدها ثم صارحتنى بمخاوفها أن أعين خارج القاهرة . إذن ليصبحن حساب الربح أدنى من الخسارة . فالبيت يريد رجلا وعدة جنبهات :

ـــ هذا ما ينبغى أن تقوله فى وضوح . ابذل كثيرا من الاحترام واجعل فى ملامحك شيئا من التعبير ( وعضت على نواجذهـــا من الضيقة ) .

\_\_ حاضہ!

فقالت بانفعال جديد:

\_ أنا لو كنت تعودت أن أقابل الموظفين ... لذهبت إليه !!

\_ ليس هناك ما يدعو إلى ذلك .

فتشاغلت عنى بإلقاء نظرة على كتاب (سميرة) وانسحبت تجر رجليها بلا صوت في السبشب الصوفى . وحين ألقيت نظرة على ظهرها تبينت أنها هزلت ، فالتوب أكثر سعة وقد كان محشورا في جسمها حشرا .

وفي صبيحة اليوم التالى لم أذهب إلى المدرسة . صعدت إلى المدور الأول من مبنى وزارة الصحة لأقابل « الأستاذ الجمال » وحين رآنى الساعى الجالس على بابه عرفنى بملاع أبى فمصمص بشفتيه . كان الساعى رجلا مسناذا لحية سوداء مستديرة كأنه يصبغها . سليم العينين ربعة . وبدأ يتعوقل ولعله تذكر أبناءه . وجلست على أحد الكراسى فى الطرقة تحت الجرس ذى ( التابلوه ) فشعرت أننى فى مأتم أنى . كل من يمر يعملق . و بنظرة و احدة إلى الساعى يعرفون من أنا . وخيل إلى أن موت

الأب جريمة ليس للأبناء دخل فيها . فغمرنى شعور من الخجل واحتقن وجهى الزاهى أو الصورة الثانية من وجه أنى الراحل . وعاد إلى الساعى يؤكد أننى سأقابل « الأستاذ الجمال » فور خروج الزائر ، فتنهدت وجلست أستمع إلى صرير الجرس وأتلهى بعامل ( البوفيه ) العسبى الذى يمر كالنحلة كل خمس دقائق وعلى كفه صينية المشرو بات . و سألت نفسى لكى أتشجع :

\_ هل لمذا الولد أب ؟

ثم أجبت :

ــ ربما ... لا :

وأردفت بحماسة :

ـــ وربما .. ولا أم .. يتيم .. لطيم .

وغمرتنی حماسة الجبان حین یسمع ( المارش ) العسکری . و نادانی · الساعی فدخلت أهرول . و کان « الأستاذ الجمال » متکور ا علی کرسی المکتب ، طوله کعرضه و بسمة مؤنسة تضیء من حوله المکان . و اختصر الرجل الکلام کأنه يملي برقية :

... أنتم موافقون إذن ... حسن ... أوه . إنك لم تعد صغيرا ... وضغط جرسا فدخل أحد الموظفين .

ــ معه يا « رجب افندي ، إلى المستخدمين ... إنه من طرفي .

فسرت خلف ۱ رجب افندی ۱ من سلم إلى سلم ومن دهليز إلى دهليز إلى دهليز إلى دهليز إلى حيث كتبت طلبا وتركته . وفى قطار الساعة الحادية عشرة رجعت إلى ( حلوان ) حيث قصصت على أمى موجز الخبز وكانت تصغى إلى بوجه لا يبتسم .



وأصبحت كاتبا في إدارة الحسابات بوزارة الصحة . أتقاضى ستة جنيهات في الشهر وأجمع وأطرح وأضرب وأقسم .

وسألت نفسى ذات مرة : لمآذا كتب على أن أعيش بين الأرقام ؟ هل أرادت الأقدار أن تضيف إلى حياتى لونا من ( الثبوت الذى لا يتغير ) كان ينقصها ؟! وقهقهت ساخرا وأنا أصعد سلم المحطة لأدرك القطار قبل أن يتركها .

ولم يكن يعنينا المورد بقدر ما كان يعنينا ما نأخذه منه . فبدرية قعيدة البيت تساعد أمها في قضاء جاجتنا . وسميرة تتعلم و تتفتح و تبشر بمستقبل في كل مرافقها الحيوية .

وبعد خمسة وأربعين يوما أمسكت بالنقود للمرة الأولى من عرق

جبينى . من خزينة الحكومة . من نفس المكان الذى يصرف منه الوزير . ثمانية جنيهات إلا قليلا وزعتها على جيوبى حتى لا تنشل . بعد أن أعطيت منها وعم سيد ، شلنا . وركبت القطار قبل الميعاد ووصلت إلى (حلوان) . خيل إلى وأنا أصعد سلم السلاملك أننى أطول من أمس وأكثر ضخامة وفخامة . وكان اليوم خميسا و (سميرة) عادت من المدرسة . تدق ساعة دخولى مسمارا في الصالة لتعلق صورة جديدة لها . ونزلت من على الكرسى والتصقت بي تطلعني على الصورة ، وقبلتها في جبينها وناديت أمى فجاءت من الحمام وكفها حمراء من دعك الغسيل و عرق طفيف على شفتها العلما .

ودخلت إلى حجرتى وتبعتنى . كل شىء فى كان فويا . وكنت أمشى بخيلاء . وجلسنا على أريكة جنب فراشى وصرت أخرج من كل جيب نقودا وأضع كل ذلك بين يدى أمى .

وأعادت تجفيف كفيها في ذيل ثوبها ثم أمسكت النقود . ولاحظت أن أناملها ترتجف وأن شيئا من الحزن يطفو على وجهها وزايلتني الفرحة وحل مكانها وجوم غريب . وإذا انقلب مرحنا انقباضا كان يدعو إلى التقزز كالعسل إذا خلطته بالملح .

... ماذا بك يا ماما ؟ ... هل يحزنك أن أقدم إليك مرتبى ؟ فأجابت بأسف لم تستطع ستره :

... أبدا يا بنى ... لكننى تذكرت ماذا كان يفعل أبوك ... آه ... ولثمت النقود وأطبقت عليها كفها . ثم نظرت من خلال النافذة وأنصتت إلى الكلب الذى ينبج . وإلى (سميرة ) التى عادت تدق المسامير ثم قالت أمى بصوت حزين :

... لقد أصبحت أبا فى وقت مبكر ... لك ثلاث من البنات ... النتان منهما قابلتان للزواج . أ .. آ ..

فتدخلت في الموضوع :

\_ إننى سعيد بكل هذا يا ماما .

ـــ أنا واثقة . لكننى بمناسبة بدء أكلنا من عرق جبينك أحب أن أذكرك بشيء . نحن معك كمن ينظر إلى الدنيا بعين واحدة فإذا رمدت أو فقدت عاش في الظلام . تمام ؟!

قلت بشيء من الجزع :

ـــ وما الداعى لهذا كله ؟ ألست ابنك ؟!

\_ ليس فى الدنيا أم مزورة . قوة الأمومة فى أنها من المحال أن يتسرب إليها الشك . أنا أمك ضرورى . لكن ... بعد وفاة أبيك أحسست أننى لا أستطيع أن أعيش بدونك ...

\_ . أنا أيضا .

فأجابت بلهجة أمر:

ـــ اسمع منى وكن طويل البال . خير لك أن تفهم الموقف بوضوح فأنت دليل القافلة . هذا البيت ابن تجربة واحدة لا يحتمل بعدها شيئا فنحن إن فقدناك بطريقة من الطرق ضاع مناكل شيء .

ونظرت ساهما ووجهى شاحب . كنت آنذاك غير أهل للتعبير إذا خضت هذه المواقف خصوصا مع أمى . لكن باطنى كان يغلى . وكان فيه شيء أقوى من الذى قالته . لكن الفرق بينى وبين أمى أنها ( تستطيع أن تقول ) . والمعانى تطل من العينين . وقد أدركت فعلا ما يدور في داخلى فقبلتني في كتفي وانصرفت في ثوبها الأسود تطأ الأرض برفق من يخشي أن يوقظ نائما...

وكان كل هذا مدعاة إلى التفكير .

وبدا الوضع متناقضا بين حياتى فى البيت وحياتى فى العمل . أمى وأخواتى ينظرن بخوف على . ولكن الزملاء الذين أعاشرهم كانوا يرهقوننى ويقسون فى تلقينى أصول الحسابات . وكان بعضهم يسخر من أخطائى .

حسن . ليس إذن ما تخاف عليه أنت يخاف عليه غيرك من الناس . وعندما كانوا يضيقون على الخناق ولا أجد بينهم نصيرا كنت أخيل أن أمى بشخصيتها القوية داخلة علينا من الباب . وأن هؤلاء الشبان الطوال اللسان استطاعت أمى بقوة جدلها ومهابة نظرتها أن تلجم أفواههم .

هناك إذن حياة خارجية ينبغى أن نمارسها و نحن صغار ... و تلك هى التي منعت منها . لا يتعلم السباحة من يخافون عليه من الغرق ، ويغرق أخيرا من يتعلم السباحة . آه ...

ودعك الآن من حياة الديوان فالمهم هو حياتنا في البيت .

مرتبى ومعاش أمسى وأخسواتى وإدارة حكيمة فرضت على الجميع \_ أتاح لنا هذا حياة رخية معكوفة . أما نصيبى من مرتبى بعد اشتراك القطار فكان طفيفا لا يتجاوز ثمن فنجان من القهوة أو كوب من الشاى أو زجاجة غازوزة كل يوم آخذه دفعة واحدة أول الشهر . وعلى أن أوازن نفقاتى بدقة وأن أحفر حفرة لأردم بترابها حفرة . فإذا أردت دخول السينا انصرفت عن المشروبات بضعة أيام ثم أخذت من أمى نصف قيمة التذكرة ...

هل عاملت أبي هكذا ؟ لقد كان يشرب أشياء غير الشاى ويذهب إلى أماكن غير السينما وكانت تطلب رضاه . أما أنا فإننى أعطى وأطلب الرضا !؟

وحاولت أن أعثر على الفرق بين الرجلين ... بينى وبين أبى .. فلم أستطع . وقلت أن خير مرشد لى أن أحاكيه بطريقة ما فجثت أول الشهر التالى وقدمت إليها المرتب ناقصا خمسين قرشا . فأعادت عد النقود ثم . أعادت عد النقود . ثم سألتنى بابتسامة فيها مرارة :

\_ مبروك هل حصلت على ترقية ؟!

كنت أُريد أن أمزح أو أن أُجرب لكنني كنت أضعف من أن أحمل الطمة . فهتفت محتجا :

\_\_ ماذا يا ماما ؟

فأجابت بتراجع أقوى من الهجوم :

· \_\_\_ لا شيء ... لا شيء ... إنه مالك وأنت حر فيه . لكنني أحببت أن أضبط الحسبة .

\_\_ إن أحد السعاة مات فجأة وترك أولادا صغارا فجمعوا له إعانة جبرية دفعت فيها هذا المبلغ ... معقول ؟!

وأحسست أن فكى الآسفل قد تراخت أعصابه وأنه على وشك أن يهتز . وثار فى باطنى صخب . لماذا اخترت هذا النوع من الأكاذيب ؟ ألا إنه هو السيف الذى جرحنا به الله ؟! على أن وجه أمى قد بدا أمامى مريعا للغاية حتى كاد يحملنى على الاعتراف . خيل إلى أنه قد انتفخ وتضخم كأنه تورم واتسعت عيناها القويتان كعينين طبعتا على الشاشة وفاض منهما شك و تعبير و تأنيب و حزن وذكرى . وكأننى رأيت كل

شيء فيهما إلا ثقتهما بي وتصديقهما لما أقول . وكانت النقود لا تزال بيني وبينها على مساند الكنبة ونحن جالسان وجها لوجه فجمعتها هي بيد مهزوزة ثم أخذتها وانصرفت تطأ الأرض برفق وتنساب كالطيف وقد بدا الثوب الأسود عند خصرها أكثر اتساعا . وتركتني وحدى .

## \* \* \*

وظللت مكانى لابسا بدلتى أحاول معرفة ما كان أبى يقهر به هذه السيدة . طبعا نحن رجلان مختلفان .

ولم أستطع أن أغادر الكنبة . وكان المبلغ في جيب بنطلوني الخلفي في ظرف حكومي مستعمل . حذفته مزاحا أول الأمر فانقلب المزاح إلى جد دون أن أشعر فصممت على كذبتي .

وسمعت جلبتها فى المطبخ ومعها ضجيج ( بدرية ) . كانتا مختلفتين على شيء وكل منهما متمسكة بوجهة نظرها . وخرجت (سميرة ) وعادت عشر مرات إلى الدكاكين تشترى وتدفع . وأخيرا خلعت سترتى ووضعتها على كرسي وتمددت فى السرير ببقية الملابس حتى الحذاء فرحت فى . النوم . . ثم استيقظت على كفها المثلوجة تهز رأسى وهى تقول لى بحنان فطرى :

ــ مكذا بملابسك ٢٠ .. هل أنت تعبان ... قم ... الغداء على المائدة .

ولم آكل بشهية . كان هناك باذنجان مقلى طازج وملوخية طبخت أمس ولم يكن معها لحم كثير . وخصتنى أمى بمطايب الأكلة لكننى رفضت . ويظهر أن الرفض لم يصادف وقته المناسب فأثار في نفسها غيظا .

وأكلت ( بدرية ) ما كان موضع النزاع بيننا في حين أن ( سميرة ) الصغيرة رفضت ذلك . وقمنا عن الطعام وكنت لا أزال بملابسي فخرجت صوب الحلاء .

وبدا طريق المرصد المنحدر مبلولا تحت الشمس . كان صنبور أرضى كبير قد بات يرشح طول الليل فبلل الأسفلت و ندى الحشائش النادرة النابتة في بعض الأماكن على جنبي الطريق .

ولم أصعد الطريق كما كان يحلو لى لأن الشتاء قد ولى .

فألقيت نظرة على المستشفى الجاثم فى تعقل وسكون بالقرب من صهريج الماء ولو أن الذين ينزلون فيه ليسوا عقلاء . ثم سرت .

ووجدتنى فجأة فى الحديقة اليابانية تحت ظلة مجدولة بالخوص ولم يكن هناك رواد كثيرون . والأزهار قريبة عهـد بالربيـع متفتحـة يانعـة . ونسمات تتز فى ذوائب ( الجزورينـا ) . وقطـة وقطـة ... وفـراشة وفراشة . وأنا وحدى ...

ورجعت أفكارى إلى أمى . إننى أعرف خطتها الآن . واضحة لا غموض فيها . قدمتها لى على جرعات : « تتزوج ( بدرية ) ثم تتزوج ( سميرة ) . ثم تحج هى . ثم أتزوج أنا ، ... هى . ما أطول البرنامج !! إن الزملاء حولى لا يفترون يتحدثون عن النساء ... ما بين حلال وحرام . خصوصا ( فهمى ) ذو الشعر الأسود والخد المنهوك والبشرة البيضاء . دخل عليه الرئيس يوما نائما على الدوسيه فقال له : صح النوم يا أفندى . لقد امتصت النساء نخاعك ...

فانتصب صامتا وضحكنا فأردف قائلاً له : الحكومة تعطيك وهن يأخذن . فلماذا لا تقسم بشيء من العدل ؟!

لكن ...

لن أترك هذا البيت ؟! أمى تحبنى جلا ويبدو الحنان حتى فى لمسة كفيها . لكنها تقيم حولى سورا كأننى حديقة فواكه .

لا أستطيع أن أتأخر في الليل إلا إذا كانت هناك أعمال إضافية . وعندما أعود ، ويكون البنات قد نمن . تجلس لتعشيني وتسامرني . إنها امرأة عجيبة مليئة بالتناقض . يحملني حنانها على أن أريق في سبيلها دمي وتحملني قسوتها على التفكير في الانتحار ... وكله موت !!

وحكاياتها دائماً لا تخلو من المغزى . ونظراتها دائماً لا تخلو من المفحص . إلا أننى فى ذلك اليوم الذى خبأت فيه النقود كنت ثائرا عليها حتى سخرت من برنامج حياتنا الذى رسمته أمى فى هدوء .

وعندماً عدت إلى البيت في المساء وجدتها ذبحت دجاجة وطبخت معها كشكا . هي تعرف أنني أحب هذه الأكلة وأنني أطلبها منها في كل مناسبة طيبة ... كما نعمل الكعك في العيد . وأدركت أنها تسترضيني . وحين جلسنا إلى العشاء ابتسمت وهي تقدم لي صدر الدجاجة وكان في عينيها عتاب عزيز . إنها تستطيع أن تفرق بين ما تسمع من صدق وكذب دون أن تطلب على أحدهما دليلا . وكان ذلك جل ما يغيفني منها . وصرت آكل ووجهي إلى الطبق و (سميرة ) إلى جواري تمصمص العظم في رقة و نظافة كأنها قطة بيضاء . و ( بدرية ) تتمطق و تثرثر و تشرب و تتلفت و تحدث صوتا بملعقتها كلما لمست الطبق . أما أمي فكانت تنظر الينا جميعا و تزدرد الطعام بلا شهية . وأخيرا التقت تظراتنا فابتسمت لي خنان :

\_ فؤاد ... هل أنت غضبان ؟!

وقدمت بقية ما فى يدها إلى . قلت وعلى وجهى علامات الجد : \_ أبدا يا ماما . لا . بالهناء والشفاء لك أنت . كدت أشبع . ورجعت آكل . فاستطردت فى صوت كسير : \_ هل أنت غضبان ؟

\_ لا . مطلقا . لكنني تألمت من عدم تصديقك لى .

فضحكت بشهية أكثر من التي كانت تأكل بها . وكان كوعاها على المائدة وكفاها قريبتان من وجهها . ثم قالت :

\_\_ آه أيها الصغير . عندما تصبح أبا ويصبح هؤلاء البنات أمهات ... تعرفون جميعا كيف كنا خبكم ...

وقامت فغسلت يديها و جلست تركب ملاءة على لحاف ... وسألت نفسى وأنا لا أزال في مكانى عما إذا كانت أعطتنى جوابا حاسما عن تشككها في . فلم أجد ولم أعاود التكلم في هذا الموضوع .

و بقى المبلغ فى جيبى حيث كان ثمانية أيام كاملة . وفى اليوم التاسع جلس الشبان من حولى فى الديوان آخر اليوم العملى يتكلمون عن سهراتهم وجلس ( فهمى ) يصف ...

كان داعرا معصورا قلق العينين تبلو على وجهه آثار المفاسد ، ضرب مرة فى بيت سرى وضاعت حافظة نقوده وكانت فارغة .... وخدع عدة فتيات من بنات المدارس ، يزعم أن إحداهن انتحرت من حبها فيه وحسرتها على ما منحته . وله أم تدارى عورته و تغطى خسارته من نفقات البيت . و تعلقت به إحدى المومسات الرسميات حتى فكر فى أن يسحبها من الأو حال و يعيدها إلى حياة الأسرة فيتزوجها !!

وجمعتنى وإياه الطريق ونحن خارجان من العمل. فسألته وبقايـا الدهشة لا تزال عالقة بنفسي :

... صحيح يا فهمي أن في مقدورك أن تتزوج مومسا ؟

فتنزى عوده الضئيل وحملق في بعينين قويتين :

ـــ لماذا لا ؟! ... إن الله يقبل التوبة فلماذا نرفضها نحن ؟

ـــ وأبوك ؟ وأمك ؟ ألا تخاف غضبهما ؟!

فجلجلت ضحكته حتى التفت إلينا شيخ كان يمشى على مقربة وحرك رأسه في أسف . ثم قال فهمي :

\_ ها عرفت إحداهن ؟

\_\_ إحدى من ؟

ـــ إحدى المومسات ؟

ـــ أعوذ بالله .

\_\_ من جهلك .

\_\_ وهل الجهل بالرذيلة جهل ؟!

\_\_ ليس هذا من عملى . كل ما أعلمه هو أن أحسن علاقة تربطك بالأشياء هي معرفتك بها . حاول أن تعرف . إن وجهك قد احمر . لا داعي لحياء العذارى . هل أساعدك على التجربة ؟ ..

\_ أيها الفاسد!

ـــ احتضبت فتاة فسلمتنى نفسها وهى تقول لى : أيها المجرم وأيها الفاسد مثلك تماما . موافق ؟ وداعا سأمر على أختى الصغيرة لآخذها من الروضة . فكر في الموضوع .

ولو لم يكن معى مثل هذا المبلغ لما اقترفت هذا الفعل . إن أمى محقة . وستنفذ عينها إلى قرارة نفسى عندما تلقانى في الصالة . وألقيت نظرة على وجهى في مرآة حلاق على واجهة الدكان في الشارع فلم أر فيه ما يلفت النظر . لكننى كنت شاعرا باشمئزاز عميق كأننى على وشك أن أتقياً ، فجلست على قهوة وطلبت كوبا من الليمون كثير العصير قليل السكر . كان فهمى أوصلنى حتى بابها وأوصاها بى بغمزة عين ثم انصرف . ولأول مرة رأيت المرأة غير (أم) وكانت شيئا مريعا . حتى المكان لم يكن عندعا بل خيل إلى أنه لا مشرحة ، ولفت نظرى إلى جنب الفراش إبريق ومغسلة هي طبق عميق . و نور أحمر يلقى ذو به علينا . وكنا على كنبة ولم أن تقبلنى ؟ فذقت طعم العجين الأحمر على شفتها ولم أذق طعم القبلة . ألا تقبلنى ؟ فذقت طعم العجين الأحمر على شفتها ولم أذق طعم القبلة . وحاولت أن أبصق لكننى خفت و فكرت أن أعطيها ثم أنصرف لكنها وحاولت أن أبصق لكننى خفت و فكرت أن أعطيها ثم أنصرف لكنها سألتنى وهى تحرك حاجبيها : أنت صديق فهمى ؟

فهـززت رأسي مؤمنـا . فقـالت من خلال ضحـكتها : هل هذا معقول ٢

قلت فى نفسى إنها تعذبنى ولا تثيرنى . ووجدتنى وجها لوجه أمام شفتها مرة أخرى فالتقمت العجين . وقامت فخلعت ثوبا ثم وقفت فى وسط الحجرة وقالت بلهجة اليائس : توتو ... آه ألا ترانى ؟!

فقلت ببساطة وغضب وسذاجة : ليس اسمى توتو ! فرفعت وجهها إلى السقف رويدا رويدا فى ضحكة ذات جذور حتى انمط عنقها وطال ثم أولتنى ظهرها و صعدت إلى السرير . و لما استقلت عليه قالت بتهكم : إذا لم تدركنى حالا فإن النوم سيغلبنى سيغلبنى . آه ... آه ... آه ... آ

وانخرطت تتأوه كأنها مجروحة في الوقت الذي كنت أعمل فيه ما يعمله الطالب البليد أمام الممتحن حين يستعيمه السؤال خركمة لا شعورية حتى تبهط المعجزة .

ولما صعدت إلى جنبها أخذها منى ضحك خرج من فمها وأنفها معا وانتفض به جسمها فانطفأت كا تنطفئ الشمعة فجمعت ثيابي وانصرفت ...

قالت وأنا خارج من الباب : سلم على ماما ...

وعلى القهوة شربت كوبا من الليمون وطلبت فنجالاً من الشاي .

أهؤلاء هم النساء ؟! أهذه هي المعرفة يا فهمي ؟!

ثم ركبت القطار وعدت إلى حلوان .

كانت الساعة قد جاوزت العاشرة فتعشى البنات لسبب ما وأوين إلى فراشهن و تعشيت أنا وأمى و حدنا ، و كنت طول الجلسة أحاول أن أظهر مرحا لكنها سألتني فجأة عما إذا كنت أحس تعبا ؟

- \_\_ حقيقة أنا أحس بالغثيان .
  - \_ هل رأيت شيئا مقرفا ؟!

فكدت أعض على شفتي لكنني أفقت وقلت:

ـــ تمام .. بصقة على أرض القطار كانت تلمع تحت النور . ( ها .

ها . هاء ) ولم يستطع أحد أن يزيحها عن الطريق .

- ـــ تشرب ليمونا أو قهوة ؟
  - ــ شربت .
    - ـــ أين ؟
  - ــــ فى ( بوفيه ) المحطة .

ــ انس الموضوع . لنتكلم فى شيء آخر . لقد استطعت أن أدخر عشرة جنيهات من دخلنا فى الأشهر الأخيرة . آه ... الأيام تمر . من يصدق أنه قد مضى عليك فى الوظيفة عامان . على فكرة لا بدأن نتصدق على روح والدك .

\_ أُظنها الآن مستريحة .

ـــ طبعا لكنها تهدأ تماما عندما أزوج البنات ، آ ... ( بدرية ) : إننى أفكر فيها دائما يا فؤاد ... بقلبي !

وعلا وجهها طابع شبه حزين ثم نظرت إلى الأرض.







على أن ( فهمى ) قد علمنى أشياء كثيرة ... كان يعلمنى ويسخر منى فى وقت واحد . فإذا غضبت بصرنى فى هدوء :

\_ لا تحزن أيها الساذج . خير تجربة هي ما نشتريها بثمن . استفد بشبابك . اعمل وأنت قادر . خض لجة الحب . اكشف عن وجه الرذيلة وكن فضوليا . اكسب واخسر وستكون أخيرا من الكاسبين .

\_ لست أنسي تجربة صديقتك ذات الغرفة الحمراء .

فقهقه ضاحكا:

\_ لقد قالت لى كل شيء لكن الله حليم ستار . ألم تذق الحب بشكل أحسن ؟

\_ لا أريد .

ــ كذاب . ( وابتسم ) .

و نظرت إلى وجهه فرأيت عليه شحوب من نجا من نزيف فلم أقل له شيئا . على أنني بيني وبين نفسي كنت أحسد هذه الروح التي لا يستطيع جسمه أن يسعها . كان يتوهج ككو كب الزهرة في الليلة الظلماء ، حتى أيقنت بوحى قلبي أنه سيموت أخضر العود ...

ثم ظهر في محيط أسرتنا صداقة جديدة ...

امرأة سمعت أمى تدعوها ( فاطمة هانم ) تعرفت عليها فى إدارة المعاشات بين صفوف الأرامل فى الثياب السود ، ثم حضرت إلى حلوان لتزورنا ذات مساء .

كانت في علوبة الماء وليونة العجين تتكلم كأنها مريضة وتسالم كأنها أسيرة . ولعل أمى وجدت فيها صديقة طيبة تحقق لها بعض مآرب نفسها .

صافحتها فى حجرة الصالون وكان عليها يومئذ معطف قديم حرير أسود احمر نسجه شيئا ما . وفى يدها حقيبة سوداء كبيرة تحمل فيها أوراقها وليس فيها شيء من أدوات الزينة .

وكانت الأيام تنسج بين المرأتين علاقات تدل على البقاء . فبعد صرف المعاش كل شهر كانتا تنزلان إلى ( الغورية ) لتشتريا ما يلزم لأولاد إحداهما . وقالت لى أمى ذات مساء :

\_\_ إن فاطمة هانم اقترضت منها خمسة جنيهات لشأن طارئ ( وقد أبلغتنى هذا للعلم ) فسألتها \_\_ بالمناسبة \_\_ عن تفصيل حياتها .

كان زوجها موظفا في ( العوايد ) ويبدو أنه لم يكن نظيف اليد . فقد كانت عيشتهم أرقى من دخلهم ومظهرهم أضخم من حقيقتهم . لكن الرجل على الرغم من كل شيء لم يستطع أن يدخر شيئا مما حطفه . ثم خطفه الموت فترك بنتا وولدين . ( قلت في نفسي ) : أما أبي فقد ترك ( ولدا و بنتين ) والبنت هي الكبرى والولدان لا يزالان في المدرسة ، وإن كان أحدهما على و شك إتمام تعليمه المتوسط .

كان معاشهم يكفى عيشهم الضنك . ودخلهم كالمصباح ينطفئ دائما فى أخريات الليل فلم تكن الأيام العشرة الأخيرة من الشهر تشهد عندهم رخاء . فضلا على أنهم سكان . ليس لديهم بيت يملكونه كما هى الحال عند الأرملة ( أم فؤاد ) .

وكانت ( فاطمة هانم ) تتكلم دائما عن عز قديم وتزعم أن جدها لأمها كان ( سنجق ) وأن أباها أحد المصريين الأغنياء ، لكن الزمن زحف عليهم من الجانبين .

وكانت أمى تسمع دائما إلى حكايات العز من فم ( فاطمة هانم ) بإصغاء المتصوف إلى الموعظة . ففعل هذا في نفس صديقتها فعل السحر فأحبتها كثيرا .

وفى ليلة مولد النبى رأيت المرأتين تعملان ( الكسكسى ) عندنا فى حلوان لأن ابنة ( السنجق ) لم تكن تجيد صنعه . ثم مرضت أمى بعد ذلك بعدة أيام .

التهبت ركبتاها وامتلأتا ماء ومنعها الطبيب من مغادرة الفراش لأن الرو ماتزم حاد يتطلب راحة طويلة . ولما انقطعت أخبارها عن صديقتها جاءت تسأل عنها ورأيت يومئذ عجبا : كانت ( فاطمة هانم ) تبكى

بغزارة بعين غير سليمة الأهداب لا تخلو من الكحل ، وتقبل أمى ف كل مكان كأنها أختها وتتحسس قدميها من تحت الغطاء في تدليك خفيف وحب ورفق . وتمنت لو تكون هي المريضة .

قالت أمي وعلى وجهها شعاع ابتسام : ﴿

\_ إن أولادك أكثر احتياجاً إلسيك من أولادى . ( ودعت لها بالسلامة ) :

ـــ لم أجد لي أختا إلا وأنا أرملة . ليتني عرفتك قبل ذلك .

وفى اليوم التالى جاءت الأسرة كلها . وعرفت الكبير منها وهو طالب في التجارة المتوسطة . جدير حقا بأن تطعمه امرأة . قالت ( فاطمة هانم ) في معرض تعريفنا به :

· ــــ هذا هو أكبر الصبيان . النار تخلف ترابا !! كان أبوه رجلا يلعب بالبيضة والحجر .

ثم نظرت إليه بعينها المكحولة وأهدابها المهوشة ، فقابل نظرتها بنظرة تأنيب . فكفت . ثم استطردت بعد تنهد :

ـــ لكن طول الأجل يبلغ الأمل .

أما الولد الأصغر فلا يحيما منه شيء . وأما البنت الكبرى فكان اسمها ( زينب ) . أخذت من ( فاطمة هانم ) طراوتها وطبعها المرن . طويلة الصمت تسرسب عينيها في خبث علقت عليه أمى ذات مرة ... ولست أدرى أكان ذلك حقا أم قصدت به التنفير ... فقالت :

\_ إنها من الهادئات وباطنها ثائر . ونظرتها من تحت تؤكد للفطن أنها لا تدع الفرصة الأولى تفلت منها !! .. كيف أنجبت تلك البلهاء كل ذلك الحبث ؟!

لكن الحبل بينى وبين ( زينب ) كان قصيرا للغاية . لم يكن هناك فرصة نختلى فيها إن حدثتنى نفسى أن أنشئ علاقة غرام . كان طعم العجين الأحمر على الشفاه يظهر فى فمى كلما رأيت صبغا . وعملية تعذيب الفريسة أو مداعباتها تعاودنى إذا خلوت بامرأة . وعلى أن ( زينب ) كانت رزينة جدا . يبدو أنها كتوم إلى حد تستطيع به كتم حمل غير مشروع . وكل هذه الظلال أبعدتنى عنها ذهنيا لأننى فشلت ذات مساء في دخول ( باب مفتوح ) !

أما ( بدرية ) فكانت كثيرة الضحك زئبقية النظرات طوال وجود هذه الأسرة في بيتنا . وقد نهرتها أمى بنظراتها الخنجرية كأنما تريدأن تقول لها : ألا ترين ما تفعله الأخرى ؟!

وفى هذه الفترة بعدأن مضى على توظيفى أربع سنوات دخل على ( عم سيد ) الفراش و دخل خلفه الهواء البار د من فتحة الباب وقال فى أذنى : إن شخصا غريبا يطلبك فى الصالة و لا يريد أن يدخل ، فلما خرجت لم أجد أحدا فتلفت دهشا فقال ( عم سيد ) : أنا الذى أريدك يا فؤاد افندى .

.... خير ( يا عم سيد ) .

فتنهد والحزن باد على وجهه :

م ... ( فهمي ) افندي في إجازة !!

ــ أعلم ذلك .

ـــ إجازة مرضية .

ــ أعلم أيضا .. وماذا في ذلك ؟

ــ أحب أن أقول لك لأنك غال على : لقد ظهر أنه مصدور .

ثم حملق في بعينين لا تريان إلا على قرب ينسحب تحتهما أنف كأنما ضغطت أرنبته بمشبك . فانسحبت إلى الداخل صامتا حزينا .

وفى أول الشهر التالى نزلت أمى إلى إدارة المعاشات تمشى على ساقين لا تحملانها . وعادت متأخرة بعد الظهر . ورأيت ( فاطمة هانم ) آتية معها توصلها . تسندها وهى تصعد السلاملك بحنان يستوقف النظر . يد تحت إبطها و ذراع عند خصرها من خلف ، وأمى تتهادى كأنما سحرها الموقف و ترجوها ألا تخاف عليها فهى بخير والحمد لله .

## \* \* \*

و لقد نجيح الابن الأكبر لفاطمة هانم في دبلوم التجارة ، وغدا يتوظف في إحدى شركات بنك مصر أو على الأقل في ( العوايد ) بمسعى رجل في ...
 طيبة الأستاذ و الجمال ، يعرف حال الأسرة ، ...

هذا ما قالته أمى وهى تضع فى ( السبت ) الكبير عدة زجاجات من الشربات وعدة أقماع من السكر وعشرين حبة من بواكير المانجو .

وكانت ( بدرية ) تنظر إلى الفستان الـذى لبسته فى المرآة . و ( سميرة ) تجتج لأنها ستبقى فى البيت . أما أنا فقد كان عندى عمل إضافى بعد الظهر لزحمة الإدراة بكثير من الاستمارات .

وركبتا القطار قبلي و هبطتا إلى العاصمة . و تركت ( سميرة ) في البيت وانصرفت أنا الآخر .

كان الموظفون في هذا المساء يتحدثون عن الحال التبي آل إليها ( فهمي ) فلم يبق الخبر سرا مكتوما وتحدثوا بعد ذلك عن الزواج وكيف أنه حصن . فلو كان هذا الشاب مؤهلا لما استنزفته النساء . ونظر إلى أكبرهم سنا بزواية عينه وقال وعلى وجهه دلائل استخفاف :

\_\_ احذر أن تعملها يا فؤاد!

فضحك الباقون . وقعت ضحكاتهم غلى صدورهم أو بين أكفهم أو في ثنايا الاستارات والدوسيهات ... فأحسست أنسى جرحت . ورجحت أن ( فهمى ) قص عليهم قصة المومس ، فثرت لكرامتي ثم سألت في غضب ذلك الذي فتح باب الكلام :

\_\_ ماذا تقصد ؟

فأجاب ملطفا من الحدة :

\_\_ أقصد أنه من الخير لك أن تتزوج لتحفظ نصف ... نصف ...

وعادت الضحكات فعاد غضبى وأخذت أجمع أوراق لأنصرف . ولمارأى الباقون ما آل إليه الموقف لموا أطراف الموضوع حتى استحال إلى جد حالص . وقال أكبرهم سنا وبوقار مصطنع :

\_\_ ليس فى الآمر ما يجرح الكرامة يا بنى العزيز ، لا تحاول أن تخلق إشكالا . أنت شاب هادئ ... إننا حقيقة ننصحك بالزواج .

وظلل الحجرة صممت قلق حتى انصرفنا ، وأخذت وأنا في القطار أفكر في أمر الزواج مادام هو أيسر سبيل للحصول على امرأة . لكننى وجدته مطلبا بعيد المنال .

ودخلت على الأسرة بوجه منطفئ ببقايا الغضب وآثار الهم ادعيت المرض حين استوضحتني أمي سبب ما بى . على أنها نسيت ذلك بعد قليل وأخذت تحدثني عن شئون ( فاطمة هانم ) .

سمعتها تصف ابن الأرملة بأوصاف جديدة : « علامات الرجولة بادية عليه اليوم » . كل شيء يتغير حتما . هل تذكر ( صلاح ) ابن

خالتك ؟ كان أخيب طالب ثم صار أنصح تاجر ؟ وهناك أطفال يولدون في حجم المفاتيح ثم يصيرون شبانا ، وفتيان يشرحون الصدور . كل شيء يتغير ... آه ... ١ .

وتنهدت وتمددت وطلبت كوبا من عصير الليمون ثم أسبلت عينيها كأنها تفكر ...

إن الأمر الوحيد الذى يشغلها هو أمر بنتها ( بلرية ) ... فأنا رجل أملك أن أدير شئون حياتي و ( سميرة ) جميلة تخطف العين بصفائها كا تفعل اللؤلؤة ، فضلا عن أنها موفقة في دراستها ففي جيبها مفتاح لبايين . وقد حدثتني أمي في عدة مناسبات أن الواجب الأكبر في حياتها ينحصر في مطالب بنتها الكبرى . على أنني أصبحت بعد سنوات من حياتي العملية كأنني آلة . شيء مصمت يجمع ويطرح ويضرب ويقسم ويأكل ويشرب وينام . ويفكر في حدود ( أبونيه ) القطار والملابس ووجوه من حوله في الديوان . وعقب ذلك الإحساس دب الملل إلى وجودي فشعرت كأنني أدور وأنا معصوب العينين كالثور في الساقية .

وكتمت تذمرى عن أمى وكانت ملاعى غير الفصيحة سندا لى فيما أفعل . غير أن فراستها كانت تكشفنى فى بعض الليالى خصوصا عندما يصفو لنا الوقت فنتسامر . عندئذ تنطلق روحها العظيمة التى أحبها وأخافها . فتحدثنى بأحاديث تعلم نكران الذات وتقسم مملكة الوجود إلى قسمين : سماوى تربح فيه التجارة ، وأرضى يسكنه الأنانيون .

وكان ( فهمى ) قريبا منا ... في ( حلوان ) فكنت أذهب إليه لأزوره وأحمل من أخباره كثيرا إلى إخواني . . كنت أحسده فى مرضه كما كنت أحسده فى صحته . جاءت إحدى صديقاته تعوده وفى عينيها دمعة وفى قلبها لوعة . وابتسم لها وهو واقف وظهره نحو الشباك ابتسامة عريضة :

ــ أوه ... حين نراكن ننسي حتما أننا مرضى ؟!

و ضحك من صدره الأجوف و هو يضغط كفها بين كفيه و كنت جالسا على مقربة من النافذة أستطيع أن أرى الفضاء فتركت عيني تسبحان فيه . ولما عدت فنظرت رأيت روحه تتأجج في عينيه . نفس لا تنهزم .

وانطلق ( فهمى ) عندما دخلت صديقته يتحدث عما يضيع به الوقت فى المصحة ، إنه يقرأ ويسمع الذين يريدون . وينظم حفلات سمر ويرقص ويغنى . ومن بين رنات الضحك كان السعال يتصاعد فى تتابع شبه متفق عليه كتتابع نقيق الضفادع . وكلهم هناك يدورون حوله ويسألونه ويلتمسون عنده التسلية .

وتذكرت ذلك كله وأنا أخوض الجدائق في طريقي إلى مسكننا فاحتقرت الطينة التي حلقت منهاوأنا أضع حذائي على حفنة سماد سقطت في الممشى . كلانا يمثل الطرفين ( فهمي ) للتطرف وأنا للجمود . فلو أن شابا ما وقف في منتصف الطريق بيني وبينه لكان شيئا عظيما .

وفى اليوم التالى وقعت تجربة جديدة .

ذهبت وقت العصر قبل رجوعي من الإدارة إلى منزل ( فاطمة هانم ) بتكليف من أمى . وكان ذلك للمرة الأولى . حملت إليها نقودا طلبتها لحاجة . كانوا في حارة ضيقة يكاد السكان يتصافحون فيها من النوافذ إن بذلوا شيئا من الجهد . وقلت في نفسي وأنا أضغط جرس الباب شيئا غريبا :

ــــ لو فرضنا أننى وجـدت ( زيـنب ) وحدهــا وأنها سمحت لى بالدخول وأنها فتحت باب الغزل فماذا يكون موقفى منها ؟

و تذكرت المصدور الذي مازال حبيب النساء ، يحلم بالشفاء ويرقص و يغني في الليل ليعود من جديد فيشاطرهن الحياة السعيدة .

ودق قلبى بعنف وحنق مع دقات الجرس . كان يطن كأنه فى فراغ ويوحى إلى بأن المكان ليس فيه من يرد . وكدت أيأس وأنصرف . وحين استدرت راجعا صر المصراع وانفتح عن وجه ( زينب ) رأسها ملفوف بمنشفة لكن شعرها المبلول كان باديا من خلالها . وأحسست أن للماء سحرا إذا مس الوجوه النضرة . كان فى قسماتها نداء غير موجه لأحد ويقصد به كل أحد . وسلمت على بكف فيها رطوبة الحمام وأشارت إلى حجرة قريبة جدا من باب الدخول فلا يكاد الضيف يخطو خطوة فى الصالة .

وكنت موقنا أنها وحدها وإلا ما فتحت وهى على هذه الحالة . وفى خمس دقائق تماما أو تزيد قليلا كنت أنا أتفحص المكان وكانت هى تلبس ثيابها . ثم رجعت تحمل فنجالا من الشاى كأنه كان جاهزا . منحنية به نحو الأمام تحمله في رشاقة تدهش المحروم .

ولم يسعنى أن أتصور إلا أنهازو جتى . وأنها لم تستطع أن تدخل الحمام صباحا بعد انصرافى فتأخرت ريثها تتم مطالب البيت . وهأنذا قد عدت فوجدتها تغتسل !! وهى تضع الشاى أمامى على المنضدة فى تلطف التى عشقت زوجها . وخيل إلى أن فى وسعى أن أشكرها بقبلة . أو أن أطلب منها قطعة من السكر . أو أن أشرب من موضع فمها على الفنجال أو أن أصنع ما أشاء !! و تدخل فورا فى الموقف المخدر الناعس امرأتان قويتان

تصلح كل واحدة منهما على انفراد أن تعيد إليه وعيه الكامل . إحداهما أمر والأخرى تلك التي قالت لي ذات مساء :

ـــ « توتو .. ألا ترانى ؟! » ثم جعلت تتأوه كأنها مجروحة .. وفطنت إلى ( زينب ) وهي تؤنسني بابتسامة :

... أنت في بيتك .. لم أتعب في شيء فالوابور كان مشعلا بطبيعة الحال... ذهبت أمى مع أخى إلى بعض ذوى الشأن ... آه ... نرجو أن يلتحق بوظيفة قريبا.. هي هي .. كل شيء له أوان ... أليس كذلك؟!... ثم نهضت تتلوى وفي عينيها نظرة سقيمة ، وفتحت الباب للولد الأصغ . دخا و سلم . و جلس على أحدالك اسم في ينطلون قصم تمده

الأصغر . دخل وسلم . و جلس على أحد الكراسي فى بنطله ن قصير تُبدو منه أفخاذ سمينة . وكانت الجروح والكدمات التى على ركبتيه وساقه والحدوش التى فى وجهه موضع الحديث بيننا :

... هل كنت شقيا في صغرك هكذا يا أستاذ فؤاد ؟

( فتنهدت ) :

ــ كلا . ولا ف كبرى !

فقالت وكأنها تتحسر على شيء فاتنى :

ـــ ولا فى كبرك ؟! ... وهل يظهر البلح إلا فى موسم البلح ؟! ... فقدمت إليها الأمانة التي أرسلتها أمى . في صمت . ولم أستمع جيدا إلى كلمات شكرها لأننى كنت حزينا .

وحين وطئت عتبة الباب من الخارج كانت عربة البلح لا تزال واقفة ، حولها نسوة وصبيان . وصوت البائع يلعلع كلما فرغ من الوزنة وألقى الميزان ذي السلاسل في ضجة مصطنعة :

ــ ١ يا حياني ... يا رطب ١!!





خرجت هذا المساء باكرا من الإدارة وأنا أشعر بالسأم . خيل إلى أن قطار الضاحية سينقلنى إلى المنفى ، والدنيا شتاء والليل فى الضواحى طويل والجبل ينام منذ الغروب ، وتهب ريخ فتقفل النوافذ ، ولا يرى الضوء إلا من مصابيح المشارع الواسع المكنوس ومن خلف المصاريع الحشبية ، وعندئذ تتز الأشجار وحدها فى الطرقات والحديقة ، وتأوى الخشبية ، وعندئذ تتز الأشجار وحدها فى الطرقات والحديقة ، وتأوى ( بدرية ) إلى فراشها باكرا من مجهود النهار ، وتسهر ( سميرة ) تذاكر ، وتجلس أمى فتتلهى بأى عمل أو حديث ثم لا تلبث أن يثقل رأسها بالنوم كأنها شربت فتنهض لترقد ، وأبقى وحدى أسامر الليل وأستمع إلى نفسى ، والليالى طويلة ، والنهار متشابه ، والحركات الرتيبة حتى ولو كانت موسيقا تقتل فى الأعصاب توثب اليقظة .

و لما خرجت من الإدارة صممت على ألا أعود إلى البيت . سأذهب إلى جهنم ، أريد أن أغير اتجاهى لبضعة أيام حتى ولو إلى مستشفى .

و حجزنی القطار الذاهب إلى حلوان وأنا على و شك عبور ( المزلقان ) إلى ميدان ( لاظوغلی ) فوجدتنی بحركة غير إرادية أبصق على آخر عربة فيه و هتفت في نفسي « مع السلامة » !

وهناك فى الميدان وقفت أحملق فى كل شيء وفى وجه هذا التمثال المغفل . وسألت عما عمله صاحبه ثم انصرفت .

واتخذت طريقا مضادا للمحطة التي أركب منها عادة حتى آمن على نفسي من العودة . سرت أفكر . وفجأة وثب إلى ذهني خاطر . لماذا لا أذهب إلى بيت ( فاطمة هانم ) فأسأل ... عن من ؟ ... هناك أشياء كثيرة : هل توظف ابنها ؟ هل هي في صحة جيدة ؟ إننا لم نرها منذ أسبوع كامل . هل تحتاج إلى معونة ما ؟ إن أمي مثل أحتها وأحسن من أختها !!

لكنى لم أكن أحمل تصريحا بالزيارة .

وضحكت من أنفى . هل من الضرور .ى أن يعمل الرجال التصاريخ ؟ وشتمت ناسا كثيرين فى سرى ، أنت تعرف بعضهم . لماذا لا أذهب إلى حيث أشاء ؟! ولماذا أقدم تفسيرا لكل عمل وتقريرا عن كل وقت ؟ كنت معبأ بطاقة شريرة ينبغى لها أن تفرغ . وهذه الطاقة بجب أن يفسح لها الطريق بشكل ما . فسرت أسرع الخطى إلى هناك .

وحين صعدت السلم الملتوى ورأيت مصباح جاز صغيرا معلقا في ركنه لينير الطريق تذكرت الشرخ الموجود في بيتنا . إنه يقع من سلمنا موقع المصباح من هذا السلم . ثم أعرضت عن الفكرة ودققت الجرس . وشهقت ( فاطمة هانم ) لأنها هي التي فتحت لي وسارت أمامي لتفتح حجرة الضيوف . وكانت أردافها الملفوفة تهتز بلين مع صوتها اللين

وحركتها الملساء . ترحيب أموى ناعم يجعل المرء يفكر فى تغيير أمه خصوصا لشاب مثلي .

وكان الخير عميما في هذه الليلة ، فقد دخلت بيتهم مع الأفراح فابن الأرملة سيستلم عمله في بنك مصر وقد ذهب ليعبر عن فرحه في سهرة في السينما مع بعض أصدقائه . وكان الولد الثاني في الداخل يرفع صوته في قطعة من الشعر . أما ( زينب ) فلم تكن دخلت بعد ...

ثم جاءت تحمل صينية عليها برتقال و سكاكين و فوط مخططة على هيئة مربعات . والدفء ينبعث من كل ما فيها في هذه الليلة الباردة .

وقدمت لى كل منهما برتقالة . بدأت الأم ثم ثنت (زينب) . ثم قدمت لى الفتاة طرف فوطة مبلولة و معها ابتسامة فمسحت يدى ولم تغادر الأم مكانها فشار كتها الجلوس . وتناولنا الحياة من كل نواحيها إلا ما يثير ريبتى فى أنهم يعبوننى لغير و جه الله . وأخيرا فطنت على طرقة . لم تكن فى الحارج بل كانت فى نفسى حين تذكرت أننى مكلف أن أقدم حسابا عن الوقت . وكان الوقت يمر بسرعة فقد انقضت ساعتان وخن جلوس . هل القوة التى تدفع ( الوقت ) فى بجرى الزمن تنبع من داخلنا نحن ؟! واستأذنت لأنصرف . وحفت بى المرأتان تودعانى فى علوبة . ومررت من بينهما لأخرج من الباب وأنا أشعر بلذة منغصة ، ولم ينغلق ومررت عن بينهما لأخرج من الباب وأنا أشعر بلذة منغصة ، ولم ينغلق المصراح خلفى إلا بعد أن هبطت عشرين درجة . وألقيت نظرة على المصباح وكان يغمز بعينه ، ولم يكن الهواء فى الشارع جميلا ولا منعشا كا

كانت الساعة قد دخلت على التاسعة وفى السماء سحاب يحجب النجوء والليل كأنه متدثر من البرد . وأحسست بالمسئولية فحشثت

الخطى نحو محطة السكة الحديدوكان القطار آهلا بالركاب فالتمست العذر لنفسى:

... كل هؤلاء عائدون إلى البيوت . ولا يزال غيرهم في الخارج . وحين نبح الكلب في الحديقة وأنا أعبر فضاءها إلى در جات السلاملك انفتح الباب و ظهر قوام أمى في فتحته تحت النور المغلق في الصالة . وكان القلق باديا على و جهها بشكل مزعج حتى أنني رثيت لها و تضايقت منها : ... مساء الخير يا ماما .

فردت بعسر كأنها تحمل شيئا ثقيلا:

ــ مساء الخير ... كل هذا الوقت في العمل ؟

ففتحت لى باب الكذب فوقفت مترددا . وكنا فى هذه اللحظة قد دخلنا حجرتى وأشعلت نورها فانسكب قويا على و جهينا . و خملقت فى بعينين فاحصتين . وهى جالسة فى انتظار الإجابة وكفاها متلاصقتان موضوعتان فى حجرها .

قلت متلجلجا:

ـــ فى العمل ؟... لا والله ... قلت فى نفسى هذا المساء ... تنزه قليلا ...

فأجابت بموافقة أدنى إلى المخالفة :

ـــ لا بأس .. هل نقيد أبناءنا كما يقيد الدجاج ؟!... فقط ... قلقت عليك .

وأحسست أن بوادر غضب تلعب برأسي كبوادر السكر فقلت وأنا أشد بيجامتي من على الشماعة :

... أنا لم أعد صغيرا لتقلقي على . إن ( سميرة ) نفسها لم تعد صغيرة !

\_\_ آسف يا ماما . من حقك أن تقلقىي على ولو من حوادث الطريق .. آ ... أنا ...

قالت وهي تنظر في حجرها لكن بتأثر وحنق على الفطرة مثلا تقوله الأمهات في المآزق :

« قلبي على ولدى انفطر ، وقلب ولدى على حجر ، ... لا تحزن يا بني . أعاهدك على ألا أعود . إن شئت .

وهممت أن أعترف وليكن ما يكون . لكنها قامت لتجهز عشائى . وجلست آكل وحدى فقد زعمت أنها تعشت . وكانت ( بدرية ) نائمة منذوقت باكر من أثر مجهود النهار . أما ( سميرة ) فقد كانت منكفئة على الكتاب .

## 华 华 华

وفى الصباح رأيت تساؤلا وقحا فى عين ( بدرية ) ، وكلاما يشبه الوشاية بظنون أمى كان يخالط ابتسامة ( سميرة ) .

وظللت طول النهار شاردا أجمع بدل الطرح وأضرب بدل القسمة . والشجار من حولى لا ينقطع بين اثنين من الزملاء ، نهار كله دخان ! و لما عدت وقت الظهر لم أجد أمى فى البيت . وحبرتنى ( بدرية ) وهى تضع الغداء أنها ربما تتأخر فهناك طلبات راحت تقضيها . وحدثتنى نفسى أنها ستمر على فاطمة هانم ، إن لم يكن ذلك حتما ففى أغلب الظن .

وتغديت ونمت . واستيقظت وقت العصر والشمس دافئة تذهب الجبل المبلول وتهب الضاحية حياة دفيئة . وسألت عن أمى فعلمت أنها فوق . كانت تطعم الدجاج وتفحص الأرانب في الحظيرة التي أقمناها في الركن . فصعدت إليها ولم أشأ أن أنتظر نزولها .

لعلها لم تسمع وقع أقدامي لأنني كنت أمشى بخفة . ولما اقتربت منها سمعتها تدندن بصوت حزين وكان ظهرها إلى ناحية السلم فأردت أن أنبهها بطريقة مرحة ضاحكا قبل أن ألقى إليها التحية :

\_ الله ؟! .. أتغنين يا ماما ؟! هل تعرفين أن صوتك جميل ؟! فسكتت وألقت إلى من فوق كتفها نظرة وقالت باختصار : \_\_ يمكن !! ...

فانطفأ المرح فى نفسي ووقفت حائرا كمن ضل الطريق .

وانقضت فترة رأيت فيها تطاحن الدجاج وانزواء الأرانب و سكون أمى الذى أعرفه ويعرفه الناس فى الطبيعة باسم السكون الذى يسبق العاصفة .

ــ هل أنت مريضة يا ماما ؟!

قلت ذلك برفق من يطلب الغفران ـــ فى صمت ـــ عن ذنب متفق عليه دون أن يتعرض أحد الطرفين لإثارة الموضوع . فأجابت بنفس الإجابة و باختصار :

\_ يكن !!

فتركتها ومشيت نحو السور إلى حيث ألقيت نظرة على الدنيا : طريق المرصد وكهوف الجبل والكلب المنزوى عند شجرة الخروع وشجرة البرتقال المنفوضة من الثمر . وقبل أن تهم بالنزول إلى تحت اعترضت طريقها . وقلت لها بقوة من يصر على تصفية حساب لكن الابتسامة كانت على وجهى :

- \_ لماذا أنت غاضبة ؟
  - \_ أنا ؟!
  - \_ نعم!

فقالت بهدوء شديد و بعد فترة صمت :

... لا شيء إلا أنك أو قعتني في إحراج . كان يجب أن أحمل إليها بعض الهدايا بمناسبة توظيف ابنها . فقد ظنت أنك بلغتني وأنني ذهبت أهني . ( وعندئذ كتمت عنها ما في نفسي ثم نظرت إلى نظرة حدت بها بعيدا عنها على حين ظلت تقول ) :

\_\_ لماذا تكذب على أمك ... هل تظن أننى أعترض سبيك رغباتك ؟! ... دخلنا يكفينا يا بنى العزيز ، على أنك لم تبذل بعد تضحية في سبيل أحد !

وظللت صامتا لا أتكلم والأشعة الحمراء على وجهى ترسم الخجل مزدوجا . فلما رأت أن خصمها لا يقاوم نبع من قلبها الحنان :

ـــ يخيل إلى أنك الآن تتمنى بينك وبين نفسك أن ... أموت .

فاغرورقت عيناي بالدموع وقلت بصوت مخنوق :

\_ إلى هذه الدرجة ؟! أبدا والله العظيم !!

وانتحیت إلى ركن السطوح فتركتني و نزلت . وظللت واقفا حیث كنت حتى سحبت الشمس أشعتها من على الرمال و هبط الظلام و برد الجو .

وحددت هذه الحادثة الاتجاه النفسى لأمى فأصبحت جازما بأنها تخاف على من ( زينب ) . وأنها تريد المصاهرة على وجه آخر . فأفقت وأخذت أترقب سير العلاقة بين الأرملتين بحرص شديد .

إن ( فاطمة هانم ) تبدو ساذجة وأمى شديدة العمق ، لكن علاقة أخرى بدأت تجد بين أمى وأحدى جاراتها فى البيت الملاصق . وكانت العلاقة القديمة قائمة كأنها طلل ومن خلال الهدايا التي كنا نتبادلها مع الست ( فتحية ) بدا التصميم الجديد ، فقد ألقت أمى شبكتها في بحيرة أخرى .



رأيت على الفطور الصبح طبقا من البليلة باللبن والسكر والزبدة وجوز الهند . ولما سألت عن مصدر هذه الخيرات عرفت أنها من عند ( فتحية ) وكانت شواغل شتى تلعب برأسى وأنا فى القطار . وحين ذهبت إلى الإدارة كان الموظفون يتكلمون عن قرب عودة ( فهمى ) إلى العمل .

وصوروا الحادث على أنه معجزة . فرد أكبرهم سنا وهو ينظف القلم بقطعة من النشاف : « شباب ... يا افندم الشباب هو الـذى صنع المعجزة لا الطب ولا اللواء . « ثم انكب على الورق يجمع ويطرح . وقال أحد الشبان ممن يتمنون الشر للناس بلا مبرر شخصي ولا مبرر

عام قال وهو يشير إلى النافذة : إنه على كل حال مثل هذا اللوح من الزجاج ... مشروخ ومتاسك . فهل ينجو من ريح الشتاء ؟ فنظرت إليه باشمئزاز وصمت موقنا أن ( فهمى ) لن يموت ببساطة . فهو يجدد بالمرح خلاياه كل مساء وصباح ، مشدودا إلى ( الحياة ) بسلسلة ( الحب ) ثم تأوهت ... ( آه ... ) !!

وجاءِنى من أقصى الحجرة صوت يقول فى دعابــــة : « سلامــتك يا بطل !! » وانفتح الباب بحلر وأطل منه وجه « عم سيد » ، ثعلبيا خبيثا على ملامحه بعض من الأخبار . وأشار إلى برأسه فخرجت من المكتب .

- ــ ناس بانتظارك في الصالة الخارجية يا أستاذ فؤاد !!
  - ــ من هم يا ١ عم سيد ١ ؟
    - ـــ لم يخبرونى بأسمائهم .

كانت هى هى بلحمها ودمها وشفتها التى تشبه حبة الكريـز إذا ما ارتخت فى ابتسامة . عليها ثوب ربيعى أبيض بأزهار زرقاء .

ولم تكن ( زينب ) وحدها فقد كانت معها أمها ، في مسوحها السود : معطف الحرير فوق الفستان . والطرحة ملفوفة على وجهها التركى . وبقية الكحل في أهدابها المهوشة . وابتسامة حنون مغبوبة شاكية تتخايل على شفتيها .

والتفت خلفي بحركة لا إرادية كأن شخصا يراني !! ثم استحيت من نفسي وأقدمت وقلت بلهجة لم تخل من الهزات :

ـــ خيرا يا خالتي ؟

فردت بلهجة متكسرة وهى تهز رأسها فأشعرتنى أن القصة طويلة : ــــ هل نتكلم هنا ؟ إن كان عندك وقت فسر معنا عدة دقائق . وخرجنا . أنا أمامهما وهما ورائى . واتجهنا إلى ميدان ( لاظوغلى ) . وحين استوى بنا السير رأيت نفسى بين المرأتين . وقبل أن تفتح السيدة كلاما فكرت بسرعة موازنا بين صرامة السيف ولين الأفعى .

إن فاطمة هانم تبدو بلهاء تستطيع أن تصل إلى ما تريد . تسرق الروح كا يفعل الترف و تسلب العقل كا تفعل الخمر . أما أمى فإنها قاطعة كحد السيف .

و لما وصلنا إلى ( المزلقان ) حجزنا القطار الذاهب إلى ( حلوان ) فنظرت إليه كأنه يعرف . وما لبثت ( فاطمة هانم ) أن فتحت الموضوع فتكلمت ونحن نضرب في الطرقات كالعشاق لا يجدون ما يلجأون إليه :

\_ أَلَمْ خَنْبُرُكُ مَامًا عَنِ الذِّي حَدَثُ بَيْنَنَا أَخْيَرًا ؟

\_ لا . مطلقا !!

فبرق الدمع عند أهدابها كأنها تذكرت مأساة . ثم سارت إلى جوارى حتى تلامس كتفانا وأنشأت تحكى :

« لقد تغيرت ( ماما ) فجأة ... لست أعرف السبب . كان ذلك بعد زيار تك الأخيرة لنا . كانت أختى . إنني مائلة البخت ، كنت أشكو لها كل ما يؤلمني حتى سوء تصرفات ابننا الخائب ليته لم يتوظف . وفجأة أعرضت أمك عنى !! » .

شعرت أن هناك ذنبا لم تصارحنى به فاعتذرت إليها لكنها لم تغفره
 حتى اليوم الذى نلتقى فيه فى المالية لا تفعل أكثر من أن تصافحنى
 وتنصوف ٥ .

كنا أختين !! .. ( وبكت ) .

وأمسكت ( زينب ) كفي عدة مرات وهي تعلق على الحديث بطريقة لا تحدد المسئولية واصطلام ذراعها في جنبي واصطلام كتفي في صدرها . آه ... وو جدتني مضطرا أن أضع كفي على ظهرها و نحن نعبر شارعا مزحو ما و كانت أمها قد تسرعت و عبرت قبلنا . و لمست الحياة عن قرب فيها . أشبه بالذي ينظر إلى الثار من خلال السور . وأحسست حيال أمي بضغينة مشوبة بالرثاء وإن لم أحترم في قرارة نفسي الطريقة التي سلكتها ( فاطمة هانم ) معي بمحاولتها الدخول من الباب الخلفي . على أنني شعرت بتجاوب حيال ( زينب ) . وهذا ولا شك لم يقع بين ( بدرية ) وبين ابن ( فاطمة هانم ) على الرغم من أن أمي صحبتها إلى بيتهم يوما ما . وامتد بنا المسير وامتد بنا الحديث . وبدأ هذا العمل غير الواضح يتخذ وامتد بنا المسير وامتد بنا الحديث . وبدأ هذا العمل غير الواضح يتخذ وهي تتكلم حتى تخيلت أنني ابنها . وعلى الجانب الآخر كانت الفتاة وهي تتكلم حتى تخيلت أنني ابنها . وعلى الجانب الآخر كانت الفتاة تناو شني برفق و حرص و نعومة . و كان على أن أعلن قراري لأنهما طالبتاني به عدة مرات . فأجبت و نعن واقفون عند مفترق طرق :

ـــ كان على أمى أن تشرح لكم وجهة نظرها . لكن ... لا تحزنى يا خالتى ... ولو من أجل خاطرى أنا .

فلمعت على وجهيهما ابتسامة من نوع واحد . تحمل معنى من ظفر فجأة بشيء غير متوقع . وقالت الأم :

ـــ هل تريد والدتك أن تقطع العلاقة بيننا فتحرمنا أن نراك ؟! ونظرت إلى ( زينب ) فإذا بها مطرقة تشير أهدابها إلى خدها الوردى فلم أجب إلا بقول :

ـــ ( تتعدل ) . وصافحتهما وانصرفت .

ولما رجعت إلى الإدارة أحسست بضيق شديد . وكان الزملاء يثرثرون وعادوا ثانيا إلى موضوع ( فهمى ) فقرروا أن أمره لن يصلح إلا بالزواج .

وقال أحدهم :

\_ بالعكس . ليس الزواج من مصلحته .

... بالعكس . بل هو أصلح له لأنه لن يكف عن دائـه القـديم . ( وغمز بعينه ) .

ـــ ليسكت المرضى حتى يتزوج الأصحاء .

وأحسست أنهم يعنونني وأنهم يعرفون حقيقة الوتد الذي شددت إليه فقلت دون أن أشعر:

\_ كل إنسان أدرى بمصلحته .

فقال أكبرهم سنا وهو ينظر في اتجاه آخر :

ـــ أنت اليوم عصبى يا سيد فؤاد . مالك ؟ هل لطمك ( الحب ) على خدك الأيمن فأدرت له خدك الأيسر ؟ ... يا بنى ...

فوقعت ضحكاتهم على صدورهم وعلى الاستارات والدوسيهات لكنني لم أعلق بشيء .

**数数数** 

قلت فى نفسى وأنا أنزل ظهرا إلى رصيف المحطة : لقد نسيت !! كان يجب أن أسأل ( فاطمة هانم ) عما إذا كنت فى حل أن أخبر أمى بهذا اللقاء والعتاب القائم فى نفسها ونفس بنتها !

وكففت عن المسير على مقربة من موقف ( الحنطور ) وكان أحد السائقين جالسا على الكرسي ورأسه مثقل بالنوم وعيناه مغمضتان في

هناوة بال أو على الأقل لم يكن في رأسه مشكلة . ولم أجد حلا مناسبا . ولم أرسم خطة معينة . بل تركت الظروف تملى على ما تشاء و سرت بعد أن أفقت على عطسة حصان .

وكانت أمى ــ على الغداء ــ مرحة قليلا تحاول أن تذكر تفاصيل رؤيارأتها فى الليل بيضاء مبشرة . و ( بدرية ) تشكو مغصا حادا جالسة معرضة عن الأكل و ( سميرة ) كأنها زهرة تخشى أن تلوث شفتيها وهى تأكل ، وتنظر أحيانا إلى صدرها الناهد من فتحة الثوب .

واختليت بأمى بعد الغداء وكنت في هذا اليوم نادر الشجاعة . وسألتها لأجس المخاضة قبل أن أدلف إلى الماء :

\_\_ ( فاطمة هانم ) لا تأتى إلينا كثيرا ... هلى هى مريضة ؟ فضحكت محاولة أن تظهر بمظهر الأذكياء . و جلسنا على الكنبة تفصل بيننا المساند وكانت أمى في هدوء صاحب الحق الواثق من عدالة القاضي فأخذت تقول :

\_ إننى سقيمة من الفهم . إن هذه المرأة واسعة الحيلة . ظننت أنها ستعطينا فإذا بها جاءت لتأخذ منا !! هل أنت فاهم ؟!

\_ فاهم !! ( وأومأت برأسي ) .

\_\_ لذلك رأيت من المصلحة أن أيتعد عنها . إن بيتنا لا يحتمل هزة واحدة يا فؤاد وأنت يا بنى تعرف كل شيء .

ثم بدا عليها التأثر واعتزاها ضعف النساء ونظرت باسترحام يخالطه حب و ثقة . فاهتززت لذلك هزة شديدة حتى كدت أبكى . ولم أجد عالاً لأقول شيئا عن حوادث اليوم ، ولم أشعر بندم كبير لأن الظروف هى التى تجبرنى أن أكذب على أمى .

\_ لا تخافی یا ماما !!

وكان صوتى بمخنوقا وقواى خائرة . لكن الحديث انقطع بيننا على أثر دخول ( بدرية ) لتقول بصوت هامس كأنه يحمل سرا .

\_ ماما . ( الست فتحية ) تعبر الباب الخارجي في طريقها إلينا .

وفرت تتلقاها ثم قامت أمى بعد أن ألقت على نظرة كان لها مدلولها ...

\* \* \*

وفي المساء مالت أمي تقول:

\_ لقد اتفقنا يا فؤاد .

وكان على وجهها دلائل ظفر غير كبير . فسألتها متلهفا :

\_\_ علام يا ماما ؟

ـــ على زواج ... سميرة !

ـــ سميرة ؟!

ــ نعم . سميرة !!

وأكدت قولها بعيستيها ، ففهسمت لماذا بدت الفرحـة غير كبيرة .

ونظرت في كفها وهمست :

\_\_ لم يكن هناك مفر أبدا . حاولت أن أجعلهم يعدون بالترتيب لكنهم أصروا على جعل ( ثلاثة ) قبل ( اثنين ) .

ـــ هيه ...

ــــ ونمت ليلتئذ مثقلة بالفكر فإذا أبوك يزورنى ويقول لى :

« لا تكونى عنيلة يا أم فؤاد !! ... في حياتي وبعد موتى ؟! ... ما هذا ؟! فاستيقظت أنتحب !

\_\_ هيه ...

\_\_ رشدی ؟!

فقالت ولم تفارقها النبرة الحزينة :

.... رشدى . إنه مدرس على أبواب المستقبل . لا يقيم فى بلدواحد ، لكن ... مع السلامة . ( وطوحت كفهما كأنها تذب بعوضا وعلى وجهها علامة تعب ) .

\_\_ تتكلمين بحزن !! ألا تشعرين يا ماما أن عقبة ما ستتنحى عن الطريق ؟!

فتنهدت:

\_ تمام . لكن ( بدرية ) تشغل بالى باستمرار . لا تلمنى يا بنى ! ومشت الحياة فى بيتنا بطريقة تدعو إلى التأمل . انقطعت ( سميرة ) عن الدراسة وأقامت مع أختها طول الوقت . ونشب عداء خفى بين الفتاتين . كانت ( بدرية ) تنظر إلى أختها على أنها مغتصبة سلبتها حقا طبيعيا منحتها الحياة إياه . والصغرى تحتمل فى صبر صامت و تبكي عندما تدرك أنه لا مخرج لها . وألقى عبء البيت عليها عقابا لها !! نتيجة إضراب ( بدرية ) عن العمل و عدم تعرض أمى لها مدفوعة بسبين : العطف والمدارة .

ثم تفاقمت المداراة حتى أصبحت شبه تحيز ، لأن الكبرى كان تلبس و تتزين ثم تنتحى ناحية بعيدة عن أختها فإذا أمى ــ القاطعة كالسيف في معاملتها لى ــ تجنح إلى حيث تجنح الكبرى فتمحس الأخرى بعزلة وصمت فتبكى وحدها .

وفى أحد أيام الجمع جاء العريس يتغدى عندنا . وطبيعى أن تقوم فى البيت استعدادات و تطبخ فيه أصناف غير مألوفة حتى الكشك بالدجاج . ولبست ( بدرية ) منذ الصباح ملابس نظيفة وانتحت ناحية بعيدة من البيت وادعت أن آلاما حادة تفرى كليتها وأنها لا تستطيع إلا أن تستلقى على الفراش . أما الصغيرة فقد كانت أشبه بالخادم الحسناء . منذ مطلع الصبح وهى تكنس و تمسح بصحة رقيقة و كفين مثل بروة الصابون و حركات لطيفة مثل حركة بنات المدارس في حصة الألعاب .

ورأيت المنظر بنفسى ، فأثارنى الوضع . فاستأذنت أمى فى أن أتصرف ، لكنها لم تسمح لى و نحتنى عن الفتاة بنظرة جانبية كأنها خنجر . ثم أمسكت ذراعها و دخلت بها إحدى الحجرات . و بعد ربع ساعة خرجت البنت دامعة العين ، والأم و على و جهها غضب . لكنها بعد ذلك خلعت ثيابها النظيفة و دخلت المطبخ .

أدركت أن في الدنيا ناسا يحملون في كيانهم مؤهلاتهم التي تساعدالغير على أن يظلمهم . وقد كانت ( سميرة ) واحدة من هؤلاء .

كانت تقول لى بعينها النديتين اللطيفتين: لا أريد أن أتزوج . فليتك تساعدني . أو تقول أحيانا أخرى : متى أخرج من هذا البيت فأنا عاجزة عن الدفاع غير قادرة على المتاعب .

وكدت أشعر أنها غريبة ليست بنت ألى . وانتقل هذا الإحساس إلى أمى التى غلبتها الأوضاع وقهرتها الحوادث . فبذلت جهدا كبيرا في إنهاء المهمة والفراغ من التجهيز .

وكانت تغيب كثيرا عن البيت وترجع محملة بالبضاعة دائخة شاحبة الوجه . ورأيتها مرة . قابلتها وهى نازلة من القطار تحمل تحت إبطيها حاجات ثقيلة و نقطة عرق معلقة على ذقنها ، وتراب الجبل راسب فوق كتفيها وفي مشيتها عرج خفيف فخطفت منها الأشياء وعدت معها إلى البيت والدموع في مقلتى . وارتحت على الفراش و نادت ( بدرية ) لتدلك أطرافها لكنها انصرفت في سماجة ، متجاهلة أنها سمعت . أو كأن أختها هى المحلفة بإصلاح هذا لأنها هى السبب !

ولما رأيت شبه فجيعة طافية على ملامح أمى أقسمت ألا يقوم بهذا العمل غيرى . ودلكت كفيها ثم قبلت إحمداهما وشرعت أدلك لها قدميها .

و تبادلنا نظرة حنان . وكان فى عينيها استغفار خفى . و فجأة سألتنى سؤالا لأول مرة :

- ـــ فؤاد ا
- ـــ نعم ،
- \_ أتحب أمك ؟
- فقلت مبتسما:
- ــ إلى متى تظلين تطلبين الدليل ؟!
- فصمتت قليلا ثم قامت فجلست في الفراش و همست:
- ــ بعد زواج ( سميرة ) نكون قد قطعنا نصف المرحلة .
  - ـــ يعنى ؟
  - ـــ يعنى أنني أرجو أن أعيش حتى أزوجك .

فدب الفرح إلى قلبى كأننى طفل وعد بلعبة وأعلنت لها في حماسة أننى مستعد أن أفعل كل شيء من أجلها حتى لو حرمت على الزواج . فوسعت عينيها و همست تقول :

ـــ لا تقل هذا . أريد أن أعيش من أجلك .. ولكن ... هب أنك تزوجت امرأة حسناء فهل تراها قادرة على أن تنسيك أمك ؟ فسألت مستبعدا فرضها :

ـــ وهل ... ( لكنني تحولت إلى طريق آخر ) ستفعل ؟

ــ غالبا ما تفعل الزوجات ما قلته لك .

... وهل ... ( لكنى تحولت إلى طريق آخر ) ستفعل ( سميرة ) مع الست ( فتحية ) نفس الشيء ؟

فضحكت ملء صدرها وقالت وهي تربت على خدى :

ــ يا لك من ولد ناصح . فؤاد . لقد كبرت !!

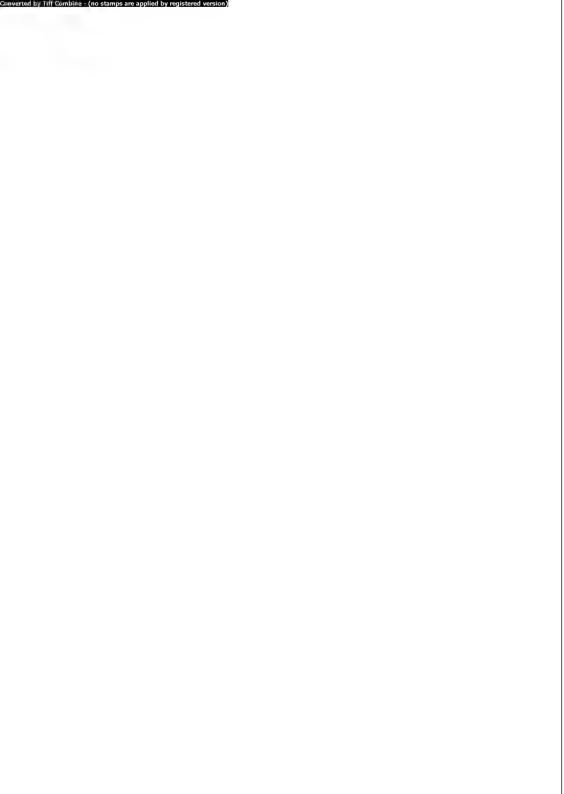

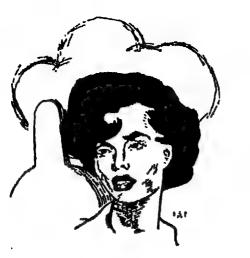

ملاً الضجيج أنحاء الإدارة في هذا اليوم بعودة ( فهمي ) إلى العمل . كان على وجهه نداوة الرضيع . نضارة نباتية لا تدل على القوة لكنه كان وسيما على كل حال . وجلس يحكى عن الليالي التي سهرها والآلام التي كانت تنتشر في كل ركن . فقال له أكبرنا سنا ليخرجه عن هذا المجال : . . . دعث من هذا يا حلو و احك لنا عن مغامراتك هناك .

اب هناك ؟! --- هناك ؟!

\_ نعم . ألم يكن هناك ممرضات من النوع الذى جاء يسأل عنك في غيابك ؟

ومن خلال عاصفة الضحك أطل وجه ( عم سيد ) من فتحة الباب والاهتام باد على محياه وأشار إلى بسبابنه فخرجت .

\_ من يا ١ عم سيد ١ ؟

ــ هم نفسهم .

\_ عم نفسهم ؟!

ولكنني رأيت ( زينب ) وحدها .

و نظرت إليها فى سهوم . كنت فى هذه المرحلة فى صف أمى أناصر قضيتها . وحين تظفر القضايا ببوادر نجاح يأخمذ عدد مساصريها فى التكاثر .

وبدًا جمالها ذليلا شيئا ما . ووجهها على مقربة من أذنها شديد الحمرة كأنها صفعت بكف . واهتزت أهدابها عجبا من جفاف لقائي فأفقت لنفسي :

\_ ماذا حدث يا ١ زينب ١ ؟

فقالت بلين وطريقة كأنها هزيمة :

ــــ لا شيء . غير أن لقاءك لا يشجعني على أن أتكلم ... هل أنا محطئة في مجيئي إليك ؟

وببساطة أوقفتنى موقف المعتذر . وسرنا جنبا إلى جنب وفي نقس الاتجاه ... نعو ( لاظوعلى ) . واعترض القطبار سبيلنا ذاهبا إلى ( حلوان ) . ووقفنا على مقربة من الشريط حتى تمر آخر عرباته . ومن إحدى نوافذها أطل وجه حبيبين كانا واقفين في النافذة ملتصقين والشاب يقول للفتاة في أذنها كلمة . فتبادلنا نظرة ونحن نعبر الشريط . وسألتها ثانيا عن صحة ( ماما ) لأننى لم أجد ما أقول ها ، فإذا بها تتنهد معلنة أنها جاءت إلى من أجل ( ماما ) :

ــــ أنا واثقة أن طلباتى ستقع من نفسك موقعا عزيزا .. هيه ؟ وكنت فى هذه اللحظة أتساءل عما إذا كانت هذه بداية خطة ؟؟ لكنه لم يسعني إلا أن أجيبها :

ـــ بغير شك .

\_ كان ممكنا أن أذهب إليك فى البيت لأرى خالتى أم فؤاد على الأقل ... لكن ... آه ..

ـــ لا تقطعي الحديث وتتأوهمي.

فسألت برقة :

ـــ لماذا لا تبدو هادئا كطبعك . ألا ينبغى أن نكون خيرا من أمهاتنا ؟! .

ولم تدع فرصة لأعلق على كلامها بل استطردت وكأنها انفعلت من الموقف :

- إنهن لا يحسن انحافظة على الصداقة . كان عندنا مدرس يقول دائما : « إن الصداقة تحتاج إلى مهارة نادرة لصيانتها . وليست البراعة في أن تستبقيها » .

وأحسست أننى حمار .

كيف تستطيع مثل هذه الفتاة أن تقول مثل هذا الكلام ؟ لا بد أنها تستقيه من منابع لا أعرف أماكنها . هناك إذن للمعرفة مدارات جديدة غير الأمهات والمكاتب والزملاء والجرائد اليومية !

ثم همست فی قرارة نفسی : یا لها من زوجة !!

ـــ وهل هذا وقته يا مغفل ؟!

ندت هذه العبارة إلى أذننا فى برهمة صمت خيسمت علينا ونحن سائران ـــ من فم ميكانيكى كان يرقد تحت سيارة ليصلح جوفها . وكان صوته مشحونا بالحنق فى الوقت الذى كان زميله فيه يقهقه فى الهواء الطلق . فقد كان يعابثه . ثم جددت ( زينب ) حديثها :

ـــ إن أمى محتاجة إليك .

فأشرت إلى صدرى لأتأكد:

e 1:1 ....

ـــ نعم . أنت .

فقلت في نفسي:

ـــ ه وأمى كذلك !! ه .

ثم رفعت صوتی قائلا :

ـــ تحت أمركم .

ـــ بما أنك موظف في الصحة ولك صلات بالمستشفيات فهي ترجو أن تنال معونتك لتدخل قسم الجراحة لأنها محتاجة إلى عملية بسيطة .

و من انكسار إحدى عينيها وتخايل ابتسامة حذر على شفتيها فهمت أنه من الأنظف ألا تسمى العملية , ووعدتها بأن أمد إليها يدى , و كنا نضرب في الشوارع كم فعلنا من قبل كنائنا عشاق بلا مأوى .

و منذ تلك الوهلة التي رأت فيها استعدادي لتقديم المعونة أحسست أنها أكثر التصاقاني . والدنيا صيف . والظل في بعض الشوارع كنز ضيق كأنه شريط . فكنا نجد أنه سنا مضطرين للتقارب .

لمست أردافها مرة بظهر كفي ثم لمست صدرها مرة بحنب ذراعي فأحسست بنشوة تحولت حالا إلى شعور بالحرمان ثم إلى حسرة غامضة كأنها بلا سبب . علقت بالنفس إلى مدى ساعة .

وفى فترة صمت ظللت مشيناً سألتها عن أخيها . فلم تفعل سوى أنها رددت رأى أمها فيه . إنها تدعو عليه آناه الليل وأطراف النهار و تتمنى أن لو كنا كلنا بنات . مدين مسرف خائب وعما قليل ينقلب إلى سكير .

فتمنیت أن لو سمعت أمی هذا الكلام . ثم هممت أن أخبر ( زینب ) بما آل إلیه حال ( سمیرة ) لكننی و جدت حرجا فسكت .

وعادت الفتاة تقول :

\_ إن خالتك ( و تقصد أمها ) قد تغيرت كثيرا . هل تذكر هدوءها ووداعتها يا فؤاد ؟ كل هذا قد استحال إلى نار . وفى أول كل شهر تحسب ـــ مع المعاش ـــ ما أجذته من الدنيا . ثم تعلن أنها لم تأخذ شيئا . وتدق كفا بكف و تدمع عيناها .

وكانت الفتاة تحكى بجد وحنان و سخرية فى وقت واحد كأنها ترى ألا داعى للسخط وأن المستقبل ربما حسن . وخيل إلى أنها تقول بعينيها : وأنت من كنوز المستقبل .

و تطور الحديث إلى خلاف نشب بينها وبين أمها أخيرا . إن أمها لم تعد تقبل نقاشا في شيء . كانت قبل ذلك أهدأ من النسيم فقلبها المرض و سوء المعيشة إلى زو بعة .

ـــ و هأنذا بعد تفكير طويل قررت أن أستنجد بك .

فأشرت إلى صدرى مرة أخرى لأتأكد :

ــــ أنا ؟ ....

فاستطردت وكأنها لم تسمع سؤالي :

ـــ فكرت أن أكتب إليك ولكننى فضلت أن ألقاك ... إن أمى تعذبنى يا فؤاد ...

وأحسست فجأة أننى أمام غريق . وبدا زندها العارى على مقربة من ذراعى فأمسكتها منه كأنى أخاف عليها أن تغوص فى الماء . وانصبغ الموقف ـــ بطريقة مرسومة ــ بصبغة شاعرية حنون حتى بدت شفتها

السفلى فى متناول فمى . وكان الكابوس يرابط على مقربة من هذا المناه اللذيذ بتذكرى ( حلوان ) وكل من فيها . وعرفت ساعتفذ أن بعض النزوات الحيوانية قد يساعد على خلق المشاعر كما تساعد الموائد على إشاعة البهجة فى ليالى الفرح . وهمست لها بنبرة حب ، وللمرة الأولى فى حياتى :

\_ زينب . احكى . لا تخاف !

وبدت المسألة أضخم مما كنت أتصور . قالت :

\_\_ كان لا بدأن أستنجد بك . يجب ألا ننسى كبرياءنا إلا إذا تأكدنا من كرم من نستغيث به . أمى تريد أن تزوجنى لحيوان . لتاجر بقالة في حينا مسن قصير ضخم كأنه برميل زيتون . تريد أمى أن تصفى المشاكل بأسرع ما يمكن ، لأن خيبة أملها فى الولد لم تجعلها حريصة على البنت . يكفيها همها وهم الولد الأخير الصغير الذى رأيته . على أنه يبدو أنه سيكون ألعن من الذى فات . لقد ضرب أحد الغلمان بمدية فى كفه فى عراك فى الحارة . وها نحن أولاء فى حيص بيص . المهم فى الموضوع هو أننى أريد معيشة معينة . إن الأشياء التى تعجب غير الأشياء التى تعجب هؤلاء الناس . وأنا أقرأ وأسمع الموسيقى فى بيت إحدى صديقاتى القادرات وأستعير منها كتبا ...

ثم سكتنا معا . وكان كل شيء من حولى يئز . عجلات الترام وصفارات الكمسارية ومحركات السيارات وحتى حفيف ملابس السيدات . فاستحالت الأصوات في أذنى إلى صفير دائم .

و تذكرت الحقوق الطبيعية لكل قلب وأننى صاحب نصيب فيها . و ( فهمى ) المصدور ، والمومس ، والفرص التي تأتى قبل الأوان و بعد الأوان فقط . كأنها الطفلة المعصوبة العينين التي تبحث من الهدف في اللعبة المشهورة . وتذكرت أنني قطعت نصف المرحلة برفقة أمي وأنه من العار أن أتركها وحدها . فربما أدركها الوهن في منتصف الطريق .

قلت لزينب وأنا أفك ذراعها من يدى وكنا واقفين على مقربة من النافورة :

\_ دعيني أفكر .

فاستدركت كمن نسى شيئا:

ــ لا . لا تعالج الموضوع على أنه كارثة . أردت فقط أن أشرح عواطفى نحوك . على أن المهم هو أن تدبر سريرا لأمى في أحـد المستشفيات ... سأعمل على رضاها ولو كلفنى ذلك عمرى . على أن رضاك عندى في المنزلة الأولى . ثم قالت وعينيها في عينى :

ــ وداعا !!

و تركتنى و سارت . ووقفت بعد برهة أنظر إلى الماء المنبثق من النافورة وهو يطعن الهواء كأنه سيف .

春 株 森

وفى بيتنا كان كل شيء قائما على قدم وساق . كانت أمى تريد أن تنفض يديها من غبار المعركة . ولم أحدثها عن شيء مما جرى مع ازينب ، لم أكن صادقا معها في يوم من الأيام ، لأن الذين نخافهم لا يمكن أن نصدقهم القول . كنت دائما كمن يكلمها من وراء الباب . وذلك عمل غير صالح .

وفی البیت منجدون و قطن و زهریات و ملابس و صینی . و کمبیالات ووصول . و حزب یمین و حزب شمال . والخصام شبه دائم بين الفتاتين . الصغيرة ضعيفة الحيلة تسترضى أحتها النافرة باستمرار . خصوصا فى الأيام التى كان العريس يزورنا فيها . وفى أحد هذه الأيام رجعت من الخارج فوجدت عراكا حقيقيا بين أمى ( وبدرية ) وكان ذلك لسبب عادى لكن شهرتنا بحسن النية هى الشيء الوحيد الذى يخفف من أخطائنا عند الناس . ولم تكن بدرية معروفة بحسن النية .

كانت تنقل إحدى الزهريات التي تخص أختها فأفلتت منها وسقطت . كان في كفها بقايا إدام . فساعدها هذا على إتمام الحادثة . ولم تذهب ( سميرة ) لترى ما حدث ، وكانت أمى في هذه اللحظة جالسة تحسب ما تبقى من طلبات وفي نفسها إحساس بالمسئولية . وأفاقت على صوت التحطيم فلما رأت ما حدث لطمتها على خدها ففرت ترغى وتزبد واعتصمت بالحجرة العليا في السطح و صممت على ألا تنزل . وأو دعت أمى حنقها وأحزانها في حطام الزهرية فأخذت تتناول القطع الكبيرة منها ثم تعيد تحطيمها على البلاط .

وانقضی الیوم علی أسوأ ما یکون وکان رشدی ینظر إلی و جوهنا ویتساءل عِما إذا کان هناك شیء يزعجنا .

وظللت أنتظر عودة ( زينب ) لمدة أسبوع ولكنها لم تعد . وفي فترات هدوئي والساعات التي تسبق النوم المشحونة بالخيالات والأصوات المبهمة حدكت أستعيد حديثها كلمة كلمة وأحس نحوها بالشوق . وقلت في نفسي لماذا لا أذهب فأسأل عنها . ماذا يجرى لو فعلت هذا ؟ هل تشنقني أمي ؟ إن ( بدرية ) نفسها تواجهها بشجاعة !! لكنني عدلت . قلت متحفظا : أليس من الجائز أن تكون هذه خطة .

حقيقة أن الموقف كان حلوا لم يحرم من كلمة مخلصة حنون لكننـى خائف .

وفى يوم شديد القيظ رجعت أمى من الخارج وقت الظهرو ( سميرة ) برفقتها يحملان أشياء من مستلزمات الجهاز فى فترته النهائية .

ومر اليوم . وعدت وقت المساء من العمل وجلسنا نتعشى ولم تكن العروس معنا . وكانت ( بدرية ) تتحرك بطريقة تدل على أنها غاضبة . ولما سألت عن ( سميرة ) أخبرتنى أمى في هدوء وإطراق أنها متعبة . ونظرت أمى إلى ( بدرية ) جانب عينها .

كانت ( سميرة ) تتز فى فراشها كأنها عارية وقت الشتاء . ووجهها الزاهى فى لون القرنفل والملابس عليها ساخنة الملمس .

سألتها في لهفة :

\_ ماذا بك يا (سميرة ) ؟

\_ لا شيء يا أخى . برد خفيف .

ـــ هل فعلت ما يستوجب ذلك ؟

- دخلت الحمام .

ونمنا وأصبحنا . ورأيت على وجه أمى وقت الصباح قساوة من خاض معركة خسر فيها كثيرا . وأطالت صلاتها أكثر من العادة . وأفطرت وحدى وخرجت .

كان شيء ثقيل الجناح موحش الظل يرفرف على كل منظر خصوصا على بيتنا . وكف كأنها مخلب تقبض على قلبي .

ولم تكن الحال قد تحسنت وقت الظهر . ولم ألق نظرة على وجه ( بدرية ) حين وصلت . وأخذت القضايا أوضاعا ظالمة صارخة في الظلم بين الأفراد الثلاثة في البيت . وفي المساء استدعينا طبيبا :

- \_ أوه ... التهاب رئوى حاد .
  - ــ خطر ؟!
- \_ ليس دائما . ماذا فعلت الفتاة ؟
- \_ أخذت حماما عقب عودتها من الحر .
  - ـــ اسهروا إلى جانبها .

ومن غير أن يصدر أوامر لم تذق عيوننا نوما . خيل إلى أنها تتسلل خارجة من البيت وأنها تصق على الجهاز مع النظرة الأخيرة . وانتابنى إحساس حاد طارئ خارق فصعدت إلى السطوح . كان الدجاج يقرقر ، وفي السماء قمر صغير . وزوجان من الأرانب يسريان تحت النور . ونظرت إلى الجبل والكهوف التي يخيم الظلام على أبوابها وأرسلت دمعة ، من العين العزيزة الدمع .

و تحت ... كانت أمى تتحسس ركبتها هى فقد شعرت هى الأخرى بالتعب . أما ( بدرية ) فلجأت إلى الفراش لأنها كانت شبه منبوذة . شيء لا يعلل !!

وفى اليوم التالى دخلت ظهرا على ( سميرة ) فرأيتها تبتسم من خلال الآلام ولم يكن شيء من التحسن قد طرأ على حالها .

- قلت لها يجنان :
  - ـــ سميرة !!
    - ـــ نعم .
- ـــ قولى ، ولو كلمة . أى كلمة !!
  - ــ اطلب .

- ــ قولى .. قولى .. إنك بخير !
- ــ حاضر !! ( ولم تقل شيئا ) .

و بدت الأشياء عند دخول الليل كأنها مستعدة لاستقبال حادث . ولم يكن يسمع في الضاحية إلا صفير القطارات الممطوط . وخيل لى أن ( سميرة ) آخذة في التسلل خارجة كأنها أسيرة تريد العودة إلى وطنها . وأيقظتني أمي بنقرة واحدة على الباب وكان أحد الديوك ساعتذ يعلن بصياحه قرب الفجر . فرأيت على وجهها أمارات مريعة ذكرتني بموت أد

فانفجرت أبكي مع أمي على القديم والجديد ... آه !!







وتركت لنا ثيابا و عطرا ... و مشت . و جمعت أمى أشياء ها في حجرة و أغلقت بابها . وكان حزنها يبدو في عينيها كأنه ذهول . وأحس أهل ( العريس ) بخجل كأنهم جناة فلم نعد نرى أحدا منهم . و حملت ( بدرية ) شئون البيت في صمت . ووقف الزمن كأنما ليأخذ مهلة .

و جاءت ( زينب ) صباح يوم إلى الإدارة لتسأل عما كلفتني به فلما رأت هيئتي أنكرتني . ثم عرفت الحادث فانصر فت دامعة العين . ثم رأيت في ذلك المساء ( فاطمة هانم ) عندنا مطرقة بجانب أمي في هيئة تبدو الأحزان بها شيئا كريها حقا .

وسهرت أسأل ذات ليلة عن مقدار رأس المال الذى تدفع أمى عنه هذه الضرائب . أى فترة من فترات عمر ها كانت رغيلة ؟ سمعت أنهم شقوا من أجل أن يكون لهم ولد ، وأنهم لجأو الله الطب والتنجيم و نذروا النذور وقطعوا العهود . وهذه أمى لم يفرغ قلبها من المشاغل ، كانت تخاف على

الكتاكيت من الحدأة وها هي ذي ( سميرة ) قد ماتت وهي عروس كأنها دجاجة خطفها ثعلب .

ولم أعد أجس بالنقمة على شيء . ليس من المروءة أن أترك مثل هذه المرأة وحدها . لقد أحرقت كفها شمعة العرس !! قالت لى يوما : إنها ستكون بزواج ( سميرة ) قد قطعت نصف المرحلة . ذلك حسن . الموقف لم يتغير وإن كنا قد وصلنا من الباب الآخر . فبموت ( سميرة ) قطعنا نصف المرحلة أيضا . مسكينة !!

وها قد مضى على موت أبى ثمانى سنوات وأصبحت ابن ست وعشرين سنة . و ( بدرية ) فى الثالثة والعشرين . والأم قد جاوزت الخمسين . وأصبحت ( المثل ) أمامى فى ثيابها الحقيقية بلا شفوف ولا مساحيق . فصممت على أن أرسم خطة وأن أربط نفسى بها . لا أمشى بعد اليوم بطريقة الصراصير التى تتلمس طريقها فى ذعر فلا تعرف البدء ولا النهاية .

وقلت لأمى ونحن نتسامر : إن حالتك الصحية تسوء . حافظى على نفسك من أجلنا فلا يجب أن تتركينا يا ماما . لا بد أن تعرضى نفسك على طبيب .

وكنت آمل أن تفتح لى الباب فأرى ما بالداخل وأن تشركنى فى أى شىء ، لكنها على الرغم من تأثرها بقولى لم تغير من خطتها معى . فوافقت على الذهاب للطبيب ولم تطلعنى على الخطة القادمة .

وأصيبت اقتصادياتنا بضربة . فقد استهلك الجهاز قوتنا . وحذف من المعاش نصيب (سميرة ) . وحرمنا نفسنا من الملذات . وكان الصاعد منا إلى السطح والنازل منه على السواء يتحسس بيديه أو بعينيه الصدع القائم

فى ركن السلم . سيطلب منا فجأة وبلا انتظار ترميم ، والصدع القديم لم يرمم بعد .

وأمى أيضًا محتاجة إلى ترميم لأن الروماتزم سبب لها ورما في ركبتيها وعند كعبيها . وهي مكلفة بالخروج فقد تعودت أن تشترى الأشياء بنفسها . ومنظر سيدة طويلة عجفاء في ثياب سود تمشى وهي تعرج وعلى ملامحها بقايا عز وأمارة شيء يدعو إلى الرثاء .

وذهبت إلى طبيب مشهور فقرر شيئا عجيبا خضعنا له .

- ـــ اخلعي أسنانك كلها يا سيدتي ..
  - \_ كلها ؟! كلها ؟! كلها ؟!
  - \_ هل تشعرين بأنها سليمة ؟
    - . ¥\_
  - \_ إذن فاخلعي أسنانك كلها .
    - \_\_ حاضر !!

لكنها أخرت ذلك ريثما تفرغ من شيء معين .

لم يكن أحد من أهل ( العريس ) يأتى إلينا كما تعلم . وأكبر كل من الطرفين قدسية الموقف فلم يتكلم أحدهم فى الماديات ، فأضحى الجهاز فى بيتنا كطعام الوليمة الذى اعتذر عنه كل المدعوين . وكانت أمى تخرج وتعود وكأن على وجهها تجعيدة جديدة . أما ( بدرية ) فكانت تعانى بيننا موقفا حرجا فلم نكن نرضى عن تواضعها ولا كبريائها ولا طاعتها ولا عصيانها . تتهمها نظراتنا بالشماتة أو بالنفاق دائما دائما .

وفى ليلة الأربعين جاء فقيه يقرأ وعلقنا (كلوبا) على الباب من الخارج . وحشرج الفقيه وأز وقرأ عدة سور وذكر ( حور العين )

۱۱۳
 م ۸ ـــ من أجل ولدى )

فتخيلت أختى بينهن . ماذا عسى أن يكن ( حور العين ) إلا الطيبة والحب والهدوء والسلام ؟ وكل هؤلاء قد اجتمعن في ( سميرة ) .

وفصلت هذه الليلة بين فترة من الخيال والواقعية فقد صممت أمى ـــ على ما بدا ـــ أن تنتهى من الموضوع . وأتكأت على ذراعى وخرجنا فى الصباح . وكان لونها كابيا وكأنما لوحته الشمس . عواملنا الله الله عليه تغير ملامحنا ؟؟ سبحان الله !!

وكان (رشدى) قد سكن في المدينة فذهبت أمى إليهم . وكنت أتصفح الوجوه وأنا جالس معها في القطار . خيل إلى أنني رأيت أثر النمو في كل شيء كأنني غبت عن الدنيا وعدت : هذه الفتاة لم يكن لها نهدان وها هي تنظر إليهما في حياء . كبرت ! وهذا الغلام قد حلق ذقنه وقد كنت أرى على خديه الزغب . كبر ! والكمسارى محنى الظهر لأنه طويل ولم يكن كذلك . كبر ! وبدت لى نخلة من الشباك بين نخيل جزوا جريده فتذكرت أن بلحه منذ سنوات كان في متناول اليد . أما اليوم فلا بد من الصعود . كبر !! وأمى ... كبرت ! مل وجهها تجاعيد . وقد قالت لى منذ ليال : إنها لم تصنع شيئا . كأنها صاحبة رأس مال لا ينتج . وصفقت بكفيها .

أناوهى واقفان على الطريق والناس يسيرون . لها معاش من الخزانة ولى مرتب من نفس الخزانة . تمشى علاواتى . ببطء مخيف وعمرى يثب بسرعة ولا بد أننى كبرت مثل هذا الغلام وتلك البنت والكمسارى والنخلة . ذلك طبيعى لكننى أراه في نفسي .

وودعتها عند آخر الخط ودعوت لها بالتوفيق : ـــ مع ألف سلامة . وأحس بعض الواقفين خرارة الدعوة والتفتت إلى سيدة مسنة وفي عينيها حنان. وصرفت وجهى عن الناس ومشت أمى تجر ساقيها . وفي ذلك اليوم كنت أحسب الحسبة في الإدارة أربع مرات أو خمس مرات . إن الحياة في ذاتها قسوة لأنها مذعورة من الموت وإن لم نشعر بذلك فكيف إذا تسلحت بالقسوة لأنها مذعورة من الموت وإن لم نشعر بذلك فكيف إذا تسلحت بالقسوة ؟!

وعند الظهر كانت أمى تأكل بلا شهية وتشكو من الفضم وتتحسس مفاصلها وتنظر إلى الصدع في الحائط وإلى الصورة الصغيرة لسميرة تلك التي دقتها بيدها قبل أن تموت :

قلتها فجأة و بخنق فجاءت كلماتى كأنها شكوى . عندئذ تململت في مقعدها وقالت و هي تعود إلى تماسكها :

ـــ یکفیك ما أنت فیه ... بعد مرور هذه الفترة سیصبح كل شیء طیبا . علی شرط آ ...

و ظننت أن ذلك متعلق بى فاستوضحتها بإلحاح فاستطردت :

ـــ على شرط ألا تقلع سفينتي في وقت مبكر ... ألا أموت .

数字数

واستيقظت في فراشي بعد الغداء لأنني سأعود إلى العمل في المساء وقمت من النوم والطعام في بطني كأنه حجر . ثم ركبت القطار وفطنت وأنا جالس حين رأيت خيالي في زجاج الشباك أنني لم أسرح شعرى . وكانت العيون تأخذ ناصيتي المنكوشة بشيء من الفضول لكن وسامتي غطت على الفوضي .

ورأيت ظهر فتاة خارجة من الإدارة حين وصلت إليها وأدركت أنها ( زينب ) . هل جاءت لتسأل ؟ وأعرضت عنها وعبرت العتبة لكننى وجدت نفسى مدفوعا وراءها وجريت فى نفس الاتجاه القديم إلى ( لاظوغلى ) وقبل أن تعبر هى شريط السكة الحديد دق جرس الإنذار بمرور القطارات فوقفت وأدركتها .

كل شيء في الحياة كان ذابلا في هذه الفترة حتى ( زينب ) تحت أذنها وعلى وجهها الشاحب بقعتان حمراوان كأنهما صفعتان من كف غليظة ، وشفتها السفلى متشققة بحيث خيل إلى أن من واجبى أن أنديها . وأمسكتها من زندها بلا تردد . كأننا في آلامنا نكون أشد اندفاعا وأقل في التحفظ . وبدا في عينيها شبه دموع ولم تقل شيئا حتى انقضت جلبة القطار . وعبرنا وسرنا كأننا عشاق بلا مأوى وخيل إلى أن الشيء الوحيد الذي ينبغي أن يبغى أن

ـــ تعالى ... نذهب إلى أى مكان ... نصنع أى شيء ... بل كل شيء ... بل كل شيء ... بل كل شيء ... بل كل شيء . نأكل تفاحة واحدة لأول مرة ولآخر مرة على مائدة حياتنا التي لا تحمل إلا الخبز والمخلل !!

لكنها تكلمت فقالت شيئا آخر:

ــ فؤاد ... جثت إليك !!.. أ ...

قلت مستعجلا و بشوق:

ــ أنا أعلم أنك جئت إلى . قولى .

ـــ إن أمى ، آه ...

ــــ لا تتأوهي . اتركى هذه العادة .

ـــ أمى في حالة إعياء شديد . تصور أنها تنزف منذ ليلتين ؟

\_ لماذا لم ترجعي إلى ؟

ـــ ليحاول كل واحد أن يحمل هم نفسه .

... كأنك لا تشعرين أن المتعبين أقرب إلى مساعدة أمشالهم ... الناقهون في المستشفى يخدمون المرضى !

فنظرت إلى .

وكانت عيناها متعبتين لكن نفسها قوية . وعلامات كأنها من أرق الحب عند زاويتي شفتها . وهممت مرة أخرى أن أقول لها و تعالى ... نصنع أى شيء الكن واقع حياتنا ينصب على رعوسنا فجأة إن غفلنا عنه كأنه ماء بارد .

ـــ سأجهز لها سريرا . هكذا تفعل البواسير . هل صحتها العامة

حسنة ؟

ـــ نوعا , لكن ...

٠٠ اذا ؟!

... لماذا يتركنا آباؤنا للمتاعب ؟!

وسمعت من فمها لأول مرة منطق المرأة المغلوبة . وثارت فى لأول مرة نخوة الرجل القادر وقلت لها فى حماسة :

ـــ لا تقولي هذا . إن الدنيا لم تخل من الرجال .

فأطرقت هي أما أنا فتذكرت أمي وأين هي الآن . وموقفي من البيت فكفكفت بنفسي حماسة نفسي .

وتواعدنا أن نلتقى بعد يومين لتدخل أمها المستشفى . وف الإدارة كان هرج ومرج جديدان يصدران من الموظفين فقد أعلن ( فهمى ) أنه سيتزوج وأن مساعى جدية تبذل لنقله إلى وظيفة أكثر احتراما . وعما قليل سيترك وظيفة ( ٥×٦ و ٧×٨ ) إهدار للعقل و حسّ لنور المعرفة كما يقول . وجعلوا يصخبون : « يا بختك يا عم » .

أماً أنا فكنت مشغولا عنهم بشغلى . وكثيرا ما نادونى فلم أرد ، فتركونى في معزلي في سكون .

وقررت فى المساء أن أدخل على أمى فى عزلتها ولكنها ردتنى بمهارة ولطف ونحتنى باسم الحنان على صميم المشكلة قائلة إنها لم تصل فيها إلى مرحلة حاسمة وقد يكون من المحزن لى أن أعرف تفاصيلها .

وفى اليوم التالى رأيتنى فى البيت وحدى . وكانت أمى و ( بلرية ) فى الحارج لبعض الشئون . وطفت بالحديقة وصعدت إلى السطح و جلست فى كل مكان حتى دورة المياه . وتوقفت عند الصدع فى ركن السلم ووضعت فيه أربع أصابع وجررت نفسى حتى وقفت فى الصالة كأننى لا أجد مكانا أذهب إليه . ونظرت إلى الحجرة المقفلة على حاجات ( سميرة ) وكان الظلام مطلا من خصاص بابها . وأحسست أن شيئا فى داخلها يناديني وكأننى سألقى العروس فيها مطوية على كرسى من الكراسي . لكن المفتاح كان مع أمى . إحساسات لا تعلل كالتى حكوها عن القصور الخرافية ذات السبع حجرات والسبعة أبواب وكل شيء فيها مكون من سبعة ، وكانت الحجرة السابعة محظورة الفتح داثما . والبطل الخرافى كان يفتحها دائما لتبدأ المتاعب ...

وتبسمت . وذهبت إلى حجرتى وخلعت مفتاحها . وبعد علاج قصير انفتح الباب عن الظلام والوحشة . وأشعلت مصباح النور فلم يشتعل لأن أسلاكه تالفة . وخفت الظلمة حين ألفتها فرأيت كل شيء مكدسا . واتجهت نحو صوان الملابس فألقيت نظرة على ما فيه فإذا الفساتين معلقة على الشماعات تفوح منها رائحة (سميرة) فرجعت تاركا آثار أقدامي على الأرض وجريت نحو الهواء .

وتلقانى الكلب فى الحديقة بعين آذتها ذبابة فسالت دموعها . فربت على ظهره وفتحت الصنبور لأروى النبات الحيي .

إن أمى معذورة . إن ( سميرة ) مشت فى وقت غير مناسب .. وأدركت بعدئذ أن الطرفين مختلفان على الجهاز . ولكى يتزوج العريس . ينبغى أن يأخذ نقودا . ولكى لا نخسر نحن ينبغى أن نتخلص من الجهاز و نحن مدينون لكل من يجهزون العرايس وهذه المشكلة .

وفى الوقت الذى كنا فيه نودع ( فهمى ) و نبادله القبلات داعين له برحلة طيبة فى شهر العسل ـــ كان ( عم سيد ) يقول لى بنبرة هامسة ووجهه يحمل سرا :

ــ فؤاد افندى ... كلم .

وكانت ( زينب ) بانتظارى . وكان كلانا يُعس أن الحياة فارغة أو متوقفة بالنسبة إليه . وشكت لى أول ما قابلتنى أن أمها تلاق ف المستشفى إهبالا . فاستمهلتها حتى المساء ثم التقينا هناك . وبذلت ما في استطاعتى لأوصى عليها . وظلت المريضة تثرثر بذكرياتها عن علاقتها بأمى وتلقى إلى بنظرات ملؤها الأمل ولعل فيها حبا . أما الحياة في بيتنا فكانت على النحو الذي تعلمه غير أنى كنت قد وصلت إلى حالة مشبعة بالملل وأريد أن أمد يدى فأغير أي شيء .

ولما خرجنا أنا وزينب كان الليل قد هبط منذ ساعة . واقترب كل منا من الآخر ونحن نعبر حديقة المستشفى فى طريقنا إلى الباب . وبدأت رائحة الزهر والندى والعشب والليل تشغل مكان روائح العقاقير . وهتفت زينب باسمى ويدها تلتمس طريقها إلى يدى . فلما تلاقت أكفنا تطابقت كا تفعل الكماشة . ودقت ساعة البرج في هذه اللحظة فكأنما دقت مائة !! لا أدرى !! شعرت أننى سكران وأن شيئا ضخما في الحياة لا يزال ينقصني .

وأصررت على أن أوصلها إلى بيتها . ولم أكلمها ونحن فى الترام . وكانت نظراتها المشفوعة دائما بابتسام تعدنى . حتى إذا ما وصلنا إلى الحارة بدأت فرصة النكوص لكننى تشجعت حين أغرتنى بفنجال من الشاى :

ـــ ألا تريد أن تشرب • شاينا • ؟ من المحتمل أن يكون أخى قد وصل !!

وكنت فى قرارة نفسى ثائرا على الدنيا كلها . أرى السعادة فى أن أخطف ( زينب ) وأطير بها إلى أى مكان . وفتح لنا أخوها الصغير وكان وحده فى المسكن كأنه جن . وطالبها بالعشاء وتركنا ونزل ليشترى حلاوة وجبنا وخبزا من الفرن الجديد هناك بعيدا عن الناصية !! ولما استأذنتنى بلهجة لينة أن تذهب إلى الحجرة الأخرى لتخلع ثيبابها وجدتنى ... وقد فرحت بنفسى بعدئذ ... أمسك معصمها وأقول لها بلهجة ذليلة :

- لا تتركيني !!

فتأوهت وأقبلت على وقد بدا التسليم على أجفانها المكسورة:

ــ أنا ؟! ... لا أريد أن أتركك أبدا !! ...

وتهاوینا علی الکنبة . وغابت الصور التی کانت تزعجنی فلم أتذكر أحدا حتی ولا أمی ورأیت ( زینب ) علی ذراعی كوسادة من الریش . أستطيع أن أثنيها في أى اتجاه كما يشرب الطائر الخائف حتى أيقظنا جرس الباب . وحين كان الجنى الصغير ذو العينين القلقتين يتناول عشاءه على مرأى منا كنا نهمس بالحديث قالت :

\_ هل سببت لك متاعب ؟ إن جرس العفريت جاء فى الوقت المناسب ... ما لنا كنا هكذا ؟! سكارى ... أنا شخصيا كنت سعيدة . وأنت ؟

فقلت شاردا:

\_ لا أعلم كنت في حلم لا أكثر ولا أقل !

فقالت ضاحكة:

ـــ صبح النوم !!

وأمسكت نفسى أن أقول لها: تعالى نهرب إلى أرض ليس فيها سوانا . بعيدا عن كل الناس . لكننى تذكرت أن فى (حلوان ) امرأتين تنتظران عودتى بلا عشاء . وأن كلا منهما قد أوت إلى فراشها بأحلام لم تتحقق بعد . فتنهدت و تنهدت بعدى ( زينب ) .





1 4

وأعلنت أمى بعد ذلك بأسبوع أن الأزمة قد انتهت تماما ... فسألت بسلاجة و فرحة كانتا سببا فى أن نظرت إلى فى شيء من اللوم :

ـ انتهت ؟! .. يا سلام !!... ما الذى حدث يا ماما ؟

ـ كل خير . سنوات المتاعب بدأت تغور . منذ موت أييك وأنا أعانى قلقا عليكم . ألست معى ؟ ... من غير شك !! وكان موت رسميرة ) حادثا غير مريح . رحمها الله . ار تاحت من الدنيا .. لو أنها لم تترك جهازا ما تفاقمت المشكلة . أنا مديونة لكل الناس يا فؤاد وكانوا يريلون أن يأخلوا مهرهم . تصور !! ... وأبقى بعد ذلك أدفع أقساطا وأرد ما اشتريه بثمن يخرب البيوت . ونحن لا نحتمل هزة ( ثم صمتت ) .. لا يزال أمامنا شوط طويل . البيت يريد ترميم وأمك تريد وأطرقت أنا غو الأرض حتى لا ترى ما في عيني . وظلت وعلى وجهها وأطرقت أنا غو الأرض حتى لا ترى ما في عيني . وظلت وعلى وجهها وأطرقت أنا غو الأرض حتى لا ترى ما في عيني . وظلت وعلى وجهها رفعت جبيني بإصبعين وهي تبتسم ، فابتسمت لها . وقالت :

ـــ لعلك تقول الآن : مالى ومال هذه المتاعب ؟ ـــ لا .

سد كل شيء سيسير سيرا حسنا بإذن الله . بدأت أتفاءل . أحلامي تبشر بأن سنوات الهموم بدأت تغور . لا تحزن . فقد أخذت أرضنا تخضر . عاونى ولا تقلق . بعض الناس يغرقون بالقرب من الشاطئ وكثيرا ما يجعلون آخر شوط في العمل أسوأ شوط فيه . أتفهمنى يا بني ؟!

\_\_ نعم أفهم .

ـــ سيتزوج رشدى من بدرية . وستلـــبس العــروسة ملابس العروسة . ليس هناك مفر . غير أنى أدعو الله أن تتخلى عن رعونتها حتى لا يضجر منها لأنها ( شعنونة ) .

ــ زوديها بدعائك .

فابتسمت . ومدت يدها فتحسست شعرى . « عندما ترتاح أمى من متاعب الدنيا. و يخف لحثها تكون أطيب من النسيم . ظروفنا تغير أخلاقنا » .

قلت ذلك فى نفسى وأمنت عليه وتذكرت أحد زملائى حين يكون أرعن التصرفات سليط اللسان عندما يخلو جيبه من السجاير ... تمام تمام . نقص مطلب قد يغير اتجاهنا الفكرى . ثم شهقت كمن سقط فى الماء وسألت نفسى :

\_ إذن فما الذي يحدث لإنسان ينقصه الحب ؟؟

ووقفت عند هذه القضية وتذكرت أننى مسكين يحز الحرمان في إحساسي كأنه مبرد يأكل شيئا هشا . أنسى نفسي على محطة السكة الحديد

أو غيرها بالثلث ساعة لأراقب أرداف النساء حين تبتلع الثوب الخفيف من هبة الهواء . أو أرسل نظرتي متسللة من فتحة الصدر لأرى الخسدة الأسض . وحيالات الجنس مشوبة بالخزعبلات دائما .

تذكرت ( زينب ) جيدا وأمى تحكى عن كل شيء وتعلن انتهاء المشكلة بوجه زالت عنه التجعدات كأنه دهن بالحيوية . حتى نظرتها كانت أكثر تألقا ووجهها أعمق سعادة . وكدت أبوح لها بمكنوني . فقد تخيلت أن أى شيء في الدنيا لا يستطيع إغضابها الآن ، لكنني أمسكت من باب الاحتياط .

واختفت صورة ( سميرة ) من على الحيطان . ودخلت إلى علبة فى جريدة قديمة فى ركن من الدولاب فى الحجرة التى فوق السطوح والتى تحتوى على ذكريات أبى .

أما بدرية فقد بدت وارثا بغيضا لأنها كانت متهمة في حياة الموروث ، وكرهتها في نفسي حتى كأنني ضبطها تخلع خاتم الخطبة من يد أختها المسجاة لتلبيسه في صمت !! ربما كان ذلك لأنسي كنت أحب الصغيرة ... فأنا أحب الهدوء وسكون الطبع ولعل ( زينب ) قد استأثرت بانتباهي لأنها تبدو دائما كالمحتاجة إلى ، أنا الضعيف لكنني أحب التي تستند على ذراعي .

وانغسل التراب عن البيت وانفتحت الحجرات فلم يبق هناك شيء مغلق . وكانت بدرية في الضباح خادمة مخلصة و بعد الظهر عروسا نظيفة . قلت في نفسي : عجيبة . في هذه الفتاة مواهب . إنها تحكم كفها تماما على الشبكة ولن يفلت منها الصيد . ودعى العربس للعشاء عندنا لأول مرة بعد الحادث المؤسف .

ورأيت أمى تذبح دجاجا و تطبخ كشكا كاكانت تفعل أيام زمان ! وجلست بدرية على المائدة إلى جانب رشدى . ولم أطق المنظر أول الأمر . ثم أطقته كما تألف الشكل المشوه مع مرور الوقت . وكانت أمى تبدو سعيدة . أما رشدى فمن حسن حظ بدرية أنه من ناس يأكلون أى شيء ، ويلبسون أى شيء ، ويرقدون فى أى مكان وإن أبدى شيئا من المقاومة .

ومن الغريب أنه أصبح يزور بيتنا أكثر مما كان يزوره قديما . أيام العروس الجميلة الواقفة في صف « بنات الحور » . وكتمت أمى سعادة وإعجابا . واستنبطت أنا أن القدرة على التملك فن يوهب ، سره غامض ولا تكشفه إلا الظروف .

على أن هناك شيئا قد تعجب منه حين تحسه منى . هو أن اقترابى من أمى كان يزداد كلما هبت الريخ رخاء على الأسرة . وكلما زاد قربى من أمى زاد بالتالى بعدى عن ( زينب ) . فأنا لا أستطيع أن أرتبط بها حتى ولو بكلمة ولا أجرؤ على مفاتحة أمى فى أمر زواجى فى الفترة التى رقدت فيها على بيتنا تلك السحابة السوداء . أما إذا كانت الأمور على غير ما يرام في بيتنا فقد كنت أدنو من زينب دنو الذين يُحملون معيم عذرا واضحا فى عدم الارتباط بامرأة .

لذلك كنت فاترا إلى حد ما حين طلبتنى ( زيسب ) فى الإدارة وخلقت عذرا لطلبى يومذاك :

ـــ منذ تلاقينا . فى الليلة المعهودة لم أسمع عنك خبرا . لقد انصرفت سعيدا ليلتئذ أليس كذلك ؟ فهل جد جديد ؟ ..

ـــ لم ينجد جديد .

\_\_ كثير من الأشياء لا يعطى أثرا عكسيا إلا بعد وقوعه بمدة . يعنى بعدما يكشف الناس له دوافع جديدة ...

فقلت بغلظة:

\_ لست فاهما .

\_ ليس ذلك ضروريا . الضروري أن أعلم ما إذا كنت سعيدا ؟

\_ الحمدالله !!

\_ لا يبدو ذلك في عينيك . آه ...

\_ عدنا للتأوه ؟!

\_\_ كل شيء في حياتي يبعث على البكاء . إن الموضوع الذي حدثتك عنه بدأ بتجدد .

قلت متجاهلا بجهامة و بلادة :

\_\_ أي موضوع ؟

فنظرت في تشكُّك وقالت بأسف:

\_\_ نسيت ؟! ... أنت من الذين ينسون ما يعجبهم ؟! إذن ... فهو ... موضوع البقال .

وكنا عبرنا الشريط في نفس الاتجاه . نحو ميدان ( لاظوغلي ) وقطار إهبإلى (حلوان ) يطلق صفيرا طويل النفس مستعجلا في سيره . و في قلبي في هذه اللحظة فرحة انتصار بما ظفرنا به . وميل إلى التريث حتى بدا لى أن هذه الفتاة ليست ( فرصة ) وستلد الأمهات وسيظللن قلقات على زواج بناتهن كما فعلت أمى وكما تفعل أمها وكما ستفعل زوجتي . لا داعي للعجلة . إنها تضيق على الحناق . حقيقة لقد تقابلنا ... لكن ... أنا لا أملك الآن خطة واضحة . وو جدتني أضحك . فنظرت إلى باستغراب و شحوب لأنها لم تعهدني كذلك:

ـــ هن هناك ما يدعو إلى الضحك ؟ أذلك لأنى أفضلك على رجل آخر ؟ الفرق بينى وبينك هو أن أحدنا أخذ الأمر جدا والثانى أخذه هزلا . هذه هي المسألة .

وحاولت أن أفسر لها موقفي ولكن ذلك لم يكن ناجعا . لأن الفتاة حين تعطى يصير إحساسها أكثر رهافة : خصوصا عندما تكتشف أن هذا الرجل لم يكن يستحق .

وافترقنا .

وبدا لى أن حرمانى موعود وموقوت فأصبحت أحتمله . وخطت سنى إلى السابعة والعشرين . وأسرعت أمى فى إعداد كل شيء . ولبس رشدى سحنة المحبين فقد لعبت به بدرية . صعدت مرة إلى السطح فرأيته معها عند حظيرة الدجاج يقدم بيديه فتات الخبز للأرانب : ورأيته مرة يسقيها وهى فى الفراش .

وسعدت أمى ( بنظام الحكم ) وأيقنت أنها ستموت مرتاحة البال . ولما عاد ( فهمى ) زميلنا في المكتب من شهر العسل كنت ضمن الذين لا يناصرون قضية الزواج الباكر . كان شاحبا كأنه منزوف يقذفه أكبر الموظفين سنا بالكلمة تلو الكلمة كأنه يرميه بالمقلاع .

ونحن نحس بشماتة خفية وبالتالى بنصر مبهم حين نرى إخفاق الذين يسبقوننا إلى شيء كنا نتمناه ولم نحصل عليه ، لذلك شاركت بلسانى ضد ( فهمى ) حتى استرعى ذلك انتباه من حولى .

على أن مقامه عندنا لم يطل وصحته لم تتقدم . وانتقل إلى الصعيد لهعيش في الجو الجاف . وغابت عنا أخباره وحل محله موظف آخر .

وهكذا بدأت الأشياء تتغير ...

وأجمل ما فى تغيرها أن بدرية زفت إلى زوجها فى إجازة نصف السنة . وقد شعرت ــ أنا وأمى ــ أننا اثنان فقط عنا. عودتنا من بيت العروس . وانفجرت أمى باكية وهى تعبر الصالة ، أما أنا فقد دق قلبى لأننى تذكرت ــ وعينى إلى الصدع القائم فى ركن السلم ــ أنه كان فى بيتنا منذ عام واحد فتاتان ناضجتان ذهبت كل واحدة منهما إلى موضع . وأن هناك مطالب لا تزال قائمة ... كلها ترميم وإصلاح .

وأوينا إلى فراشنا متعبين كل فى حجرة يفصل بيننا جدار . ونام البيت وكأنه لا يتنفس . حتى الكلب لم ينبح فى هذه الليلة . وكنت أفكر فى غير ما تفكر فيه أمى . كانت هى مشغولة بما يجرى تحت المصباح الأجمر فى بيت بنتها ، أما أنا فكنت مشغولا بمسألة بدأت عويصة :

ــــ « ما الذى أحزن عليه لو أننى خرجت من هذه الحياة . وما الذى تحزن عليه أمى لو خرجت منها ؟! » .

ولم أجد سوى أننى لم أتزوج ... فانتقل فكرى إلى أشياء أخرى في مقدمتها زينب :

... أليس من الجائز أن يكون مقسوما لى ولها أن تبدأ حياتنا بليلة مثل هذه التى بدأت بها حياة رشدى وبدرية ... آه ... إن عالم المرأة شيء خطير . ترى ما تفاصيله ؟! » .

وتذكرت شقا كبيرا فاغرا فمه يقوم فى ركن السلم ... عندنا فى البيت ... وأمى المتهدمة ذات الركب المتورمة والمفاصل الملتهبة والأسنان التى أمرت بخلعها :

ـــ ١ يغذوننا بلبنهم أول العمر ، يطعموننا صحتهم في أو اسطه و عندما

179

(م ٩ ــ من أجل ولدي )

يضعفون .. ماذا ؟! .. ربما اعتبرناهم أعباء !! . .

واستغرقت في النوم. وفي الصباح كانت أمي تصلى و بها على وجهها أنها لم تنم . وكان اليوم يوم جمعة ، فانتظرنا حتى الضّحى و ركبنا إلى العاصمة . وكنت مشوقا إلى أن أرى و جه اثنين تركناهم بعد منتصف الليل البارحة فقط و خيل إلى أننى حين ألقاهم سألقى فيهم ناسا لم أرهم من قبل . . . لم يكونا قد نهضا بعد من الفراش حين وصلنا في الساعة العاشرة . . . . وجلسنا حيث تجلس أم رشدى حين خرج علينا العروسان .

ولم أحاول أن أفحص شيئا طوال خمسة عشر يوما منذ تلك اللحظة . كل ما في الأمر أن أمي كانت دائمة الحزن وأنها كانت تفضل أن تذهب وحدها دون أن تستصحبني معها ، ورجعت إلى عادتي التي عودتها لى ، ألا أكشف الغطاء عن إناء ما دامت قد حجبته عني . حتى دخلت عليها ذات مساء فأنفيتها تسرح شعرها بعد الاستحمام على وجهها ابتسامة بيضاء وثوبها الداكن قصير الكم تبدو منه ذراعها البيضاء . وهممت أن أسألها عن سر السعادة الطارئة ، لكنها قالت بإنجاز وهي تتناول المنديل لتعصب رأسها :

ـــ منذ ليلة أمس وكل شيء في بيت بدرية على ما يرام .

ونظرت نحو حجرتها بخجل وشرعت تربيط المندييل بإصبيعين . فهززت رأسى مؤمنا وأنا أقول فى نفسى : • أم البنات ، حبلى حتى الممات ، هكذا قالت الأمهات من قديم ..



وتغيرت أمى كثيرا بعد زواج بدرية . صرت أشعر معها وكأندا حبيبان . أصبحت أكثر رقة وأو فر حبا وغيرة مما كانت من قبل . وأجمل ما فى حياتنا الآن ليالى سمرنا . فقد استعدت كثيرا من خصال الطفولة وأصبح يسعدها أننى عدت طفلا . لا يسعدالأم أكثر من تعلق ابنها بها ، خصوصا إذا عاشا وجها لوجه ...

كانت غرفنا متجاورة وكنا نتناول العشاء ــ غالبا ــ فى غرفتها وعلى الكنبة المتاخمة لفراشها تجلس هى وأنام ورأسى على فخذها . وعينى إلى وجهها وهى مطرقة تحكى . وكنت أتخيل أن ابتسامتها تسقط على وجهى كأوراق الورد . وهى دائما تعبث بشعرى . وتثير من ذكريات طفولتها وجها وزواجها ما رفع الكلفة بيننا . وكنت أنسلخ عن حديثها برهة لأسأل نفسى : لماذا لم تكن أمى فيما مضى لطيفة معى إلى هذا الحد ؟! وأعود فأندمج فى التيار . ويحملنا الحديث من التسلية والترفيه إلى الجد المرير أحيانا فنتكلم عن المعيشة وتكاليفها وعن مستقبل مرتبى

وكيف يتسنى لى أن أعيش به مع زوجة وأولاد . وتفترض أمى وهى تحدق فى وجهى جيدا أننى رزقت بزوجة متلاف مفتوحة الكف كثيرة الذرية فماذا يكون حالى ؟

ــ كل فم وله رزق يا ماما فلا تزعجي نفسك .

... لو أن هذا البيت كان لك وحدك لحفف المتاعب . إن أختك شريكة فيه وهي فتاة طماعة . لكن ...

ويتوقف الحديث . وأقوم فأجهز لها الله اء الذى تأخذه قبل النوم وأقف حتى ترقد في فراشها . فأحكم عليها الغطاء والنوافذ إذا كان الوقت شتاء وأبعد المدفأة عن طريقها إلى الباب ثم أقبل يدها أو جبينها وأطفئ النور في مخدعها وأذهب إلى حجرتي .

و نتناول الطعام فى الصباح معا و نشرب القهوة . و خيل إلى مع مرور الزمن استتباب الأمر واتحاد النغمة فى و جودنا أننا كنا هكذا منذ ( آدم ) وأنها ستظل هكذا حتى القيامة .

ويدخل الشهر فآخذ نفقتى الشخصية كطبعى منذ أحد عشر عاما ، وأعطيها الباق . وتضرف هي معاشها ثم تتولى دفع الديـون وإطعـام الأسرة .

وفى ليلة من ليالى الشتاء طال سمرنا . ونبح الكلب فخرجت أنظر فلم أجد شيئا وحين عدت مسحت الطمأنينة معنى القلق من عينى أمى . وكانت تعد على أصابعها مرات الاستغفار التي استغرقت فيها بعد ما ذهبت أجوس خلال البيت . فلما اضطجعت إلى جوارها ثانيا في السرير ربتت على كتفى تدعونى أن أذهب إلى النوم و تدعولى .

ـــ بدری یا ماما .

ـــ بدرى من عمرك . اذهب ونم . فى المستقبل ستأوى إلى فراشك باكرا دائما . وباكرا أكثر من اللزوم .

ولم أفهم :

\_ لماذا يا ماما ؟

ـــ عندما يكون في مخادع الأبناء نساء لا يطيلون السهر مع أمهاتهم !!

قلت مهونا:

ـــ أوه ... لا تفكرى في هذا . لا يزال أمامنا شوط طويل .

ـــ أريد أن أعيش حتى أرى زوجتك . ثق أنه لن يحزننى ذلك ولن أدافع إلا عن حقى المشروع في قلب الابن . لن أحاول أن أستأثر بحق غيرى أبدا .

وتكلمت أمى خرارة كأننى سأزف بعد أيام . فعزوت هذا إلى قلق ما ، وقبلتها فى جبينها وتنهدت وأنا أقفل عليها الباب .

إن فكرة أن نموت و نحن لا نملك شيئا فكرة مخيفة . إحدى صورها كانت تناوش قلب أمى فى و حدتها و أحلامها ، حين كانت تتخيل أن امرأة ستستأثر بى . وقد يدخل عليها الموت فى الحجرة المظلمة ذات ليلة وأنا أناغى فى حجرتى امرأة أخرى . وأظن أنه لو كان لها ابن أو اثنان غيرى يعيشون معها فى البيت المحتاج الآن إلى ترميم لتغير الموقف .

كنا نأخذ أنفاسنا بارتياح نوعى ، ولو أنناكنا مثقلين بالديون في سبيل الجهاز ، كنا كالجائع المرح يسد رمقه ويغنى . نأخذ من الحديقة خضرا و فاكهة و نشترى من السوق خبزا و لحما . أشبه ما نكون بالغنى الذى لم تفن بعد ملابس عزه . وزمام نفسى وقلبى في يد أمى وأخبار زينب

منقطعة عنى . وأخبار أمها منقطعة عن أمى . والحياة كأنها حذر . والإحساس كأنه بداية سكر !! ..

و نعمنا بهذه الفترة عاما استيقظنا بعده على طرقة :

4 ...

ــ ختلاب مسجل .

\_ من الدى أرسله ؟

... زيد ابن عبيد أو فلان بن علان صاحب البيت الذي يقع بابه في الشارع الموازى لشارعنا ويستند ظهر بيته إلى ظهر بيتنا ، يخبرنا أو ينذرنا أنه سيهدم بيته ليبنيه عمارة كبيرة ، وعلينا أن نتخذ الاحتياطات لبيتنا حتى لا ندعى عليه في المستقبل بشيء .

وأسندت أمى ذقنها على قبضة يدها ثم رفعتها وعضت إصبعها السبابة :

\_ تفسم المنام!!

.... أي منام ؟

... رأيتنى جالسة فى الليل وراء ستارة فيها خرق واحد أخيط عليه رقعة . وكنت كلما سدنت الخرق بدا على مقربة منه خرق جديدوالإبرة فى يدى وعينى متعبة ...

\_ لا تنزعجي . تمشي كما تمشي . لا ينبغي أن نموت !!

فنظرت إلى فى رثاء وكأنها تتوجس شرا . وفى هذه الليلة جهزت لى عشاء سخيا وجلست تطعمنى بحرص وإصرار كأننى مسافر وهى خانفة على من الجوع . وكنت أحدثها طويلا وهى شاردة حتى بدوت أكثر ثرثرة وبدت أكثر صمتا .

ولم تجد الاحتياطات التي اتخذناها بالنسبة إلى البيت . فقد تفاقم الصدع . وألفينا نفسنا مضطرين إلى أن نبيع أو نهدم أو نبني أو نرم . وأغلقت الأبواب في وجه أمى خصوصا لأنها كانت قد استهلكت قواها ومدخرها في تجهيز بدرية فرأيت حتما أن أعرض جدماتي لأنقذ الموقف .

- \_ نستدين بفائدة وعلى أقساط يا ماما . إن أمكن .
  - ۔۔ ممن یا بنی ؟
  - \_ من الذين يقرضون الناس.
    - ـ حسن ليت ذلك ممكن .

قلت بحماسة الجندي الذي حجز عن القتال وهو في الميدان:

- \_ اتركيني إذن .
- ـــ تركتك . بدأ كل منا يكبر . أنت تشب وأنا أشيخ .

## \* \* \*

قلت «لعم السيد » في الصباح التالي وأنا في الإدارة : رأيتك تتوسط كثيرا في تفريج ضائقة الموظفين يا عم سيد وهأنذا جاء دوري .

فضحك الرجل بحنان من يعرف مرارة الدواء واحتياج المريض في وقت واحد ، وأبدى استعداده للخدمة . ولما عرضت الشروط على أمى ظهر ذلك اليوم وافقت موافقة المضطرين والقلق من المستقبل يبدو على حركاتها .

وقادنى عم سيد مساء اليوم التالى إلى الجيزة . إلى منطقة نائية تتفرق فيها المساكن تفرقا غير ملموم على أرض لا تزال عليها آثار الزراعة . وفى مسكن لم تلاصقه المبانى بعد ، جديد صغير ذى طبقة واحدة تقابلنا مع من دعاها عم سيد ونحن في الطريق : بالست جليلة .

كان كل منا يفحص الآخر بنظرات طويلة أنا وهي ... ودعت عم سيد إلى الداخل كأنما لتتأكد منه أن ( هذا الشاب ) لن يسبب لها متاعب . وأن عم سيد مسئول أن يأخذ القسط أول كل شهر من مرتبى ليوصله إليها .

وسمعت أن لها فى كل مصلحة سمسارا وأنها لذلك قلما تلجأ إلى القضاء . وأخذنا منها مبلغا يعتبر كبيرا بالنسبة لحالنا . وأخذنا نرمم البيت ولقينا فى سبيل ذلك عناء لا يوصف .

وأحسست بحسرة تفوق حسرة أمى حين أشار علينا أحد العمال بلهجة الناصحين أن نهدمه أو أن (نسقيه) لأحد المشترين بواسطة سمسار ماهر. لأن بناءه كقطعة السكر المبلولة.

وضحك العامل عن أسنان صبغها الشاي فكأنما أغمد في قلبي خنجرا صدئا .

كانت هذه القضية بالنسبة إلى لا تعنى شيئا ، فماذا لو تخلصنا من غير الصالح في حياتنا كلها ؟! لكنه كان بالنسبة إلى أمى ذكريات ضخمة ... ترى ملامح حياتها في كل ركن فيه ، وأكدت لى ذات مرة أنها تسمع على سطحه وقع خطوات أبى ، ولم يكن هذا يعادل أنه يؤوينا من التشريد ، لكن ذلك عنى أننا غرقنا في الديون ، رأسنا في الهواء الطلق وجسمنا كله مغمور ، وكثر تردد بلرية على بيتنا وكانت تفضل أن تبيت عند أمها بعض الليالى ، لأن ممها طفلة سقيمة كثيرة الأمراض ، وبدأت أمى تعيد تاريخ الحنان من أو له لأن و أعز من الولد ولد الولد و . و خرجت مسائلى أنا من بؤرة الشعور فابتعدت نحو الحوافي .

وسألت نفسي في يوم من الأيام . متى ستقلع هذه الفتاة من أرضنا ؟

إنها تجدد جذرا كلما جف جذر . وتتربص بزرعتنا كا تشربص الجرادة . بنتها تصرصر في الحجرة الأخرى طول الليل وتبكى بحرقة كأنها سلبت شيئا . وقد يجيء رشدى ليأخذ زوجته فيتأخرون في السهس فيفضلون أن يبيتوا حتى الصباح . وأمى تبذل من الحنان فائضا أنا محتاج إليه . لكننى لا أستطيع أن أحسرنها . وفي كل أول شهسر تنهال الاستقطاعات على مرتبى بشكل جعلنى أحس كأننى أطعم قوى مجهولة . فأنا رجل قليل النفقات أو معدومها إذا كان ذلك ممكنا . وأمى تحتال بشتى الوسائل لتشترى الدواء . لأنها بدونه ستتوقف كما تتوقف تحتال بشتى الوسائل لتشترى الدواء . لأنها بدونه ستتوقف كما تتوقف عام . بعده بدأ جارنا يبنى والست بدرية تلد . أما أنا وأمى فليس في حياة أحدنا لا بناء ولا ولادة !!

وأصبت ثانيا بطوفة من التسجر والملل و عاودنى الشعور بالحرمان يحز في إحساسي كأنه المبرد . وعادت زينب إلى أحلامي و فكرت في أن أذهب إليها ... و تذكرت و أنا في الطريق الست جليلة . المرأة الجميلة في خريف العمر . و جعلت أو ازن بينها و بين الفتاة التي استعدت مرارا كثيرة لأن تهنى . أين هي الآن ؟ كنت أعتقد أنها ليست فرصة لكن الحوادث تنخر الآن في عقيدتى .

ومن خلال الجمع الخطير في ميدان السيدة رأيت ذات يوم ظهر فتاة تلبس السواد إلى جانب رجل يبدو كأنه برميل . طربوشه إلى الوراء يتأرجح زره . وبطنه إلى الأمام وظهره مقوس . وافترضت أنهما هما . زينب وزوجها . لكن العود نحيف والشعر أطول والقامة أكثر امتدادا . كانت قصيرة مكتنزة فيما قبل مثل الست جليلة أما هذه فليست كذلك .

وحثثت خطای حتی أدر کتهما فإذا نی أری وجه زینب حافظا ملامحه فاقدا تعییره خالیا من المساحیق لأنه حزین .

وحملقت فيها فأهدت إلى نظرة رادعة وزوجها إلى جانبها يمشى كالدجاجة البياضة وجهه محتقين غليظ خشن مغفىل. ولم أكلمها ولم أبتعد عنها ولعل ذلك حملها على أن تلقى إلى ببعض أخبارها لأنصرف فسمعتها تقول لزوجها :

\_ هذه عيادة الطبيب الذي عالج ماما رحمها الله ... إنه بارع يا حاج. فتكلم وكأن في فمه لقمة :

\_ آجال ... أعمار !!

وانفتح باب الحديث بينهما :

ـــ لو أنها عاشت قليلا لأدركت خطبة أخى الكبير يا حاج ...

ــ أعمال آجال ...

ــ والغريب في الأمر أن أخى الصغير انصلح حاله بعد موت أمه ...

( ومصمصت بشفتها ) ناس يفسدهم الحنان ...

ونظرت نظرة حانبية .

واستطرد زوجها وكأن فمه محشو بشيء :

\_ أهوال ... أحوال !!

قالت وعلى فمها خيال ابتسامة :

ـــ أهوال صدقت يا حاج . لا فائدة . النسيان أحسن .

ثم انحرفا إلى أحد الشوارع فتراجعت إلى الميدان وهناك وقفت تحت عمود الساعة أسألها في حنق صامت عن قيمة الزمن هذا الذي تحسبه آناء الليل وأطراف النهار ... حتى ولو بالنسبة إلى !! وغاب عم سيد عن الإدارة أول الشهر التالى لأنه كان مريضا . فوجدت نفسى بلا مراوغة أحمل المبلغ المعهود وأذهب به إلى الست جليلة . كان الوقت ليلا والحى غير مضاء . وفى الأرض حفر بعضها رطب و بعضها جاف و حين طرقت الباب فتحت لى صبية فى السابعة من عمرها بديعة التقسيم و فسحت لى سبيل الدخول حين سألتها عن أمها ، وسارت أمامى وهى تعرب .

و جلست على كنبة بعد المدخل أمامها أرض مكشوفة ولم تلبث الست جليلة أن جاءت من الداخل .

لم تكن كريهة الوجه و لا سيئة الطباع كما يتبادر إلى الذهن عن امرأة تقرض بالربا . بل كان كل شيء فيها هادئا متريثا حذرا كأنها تخاف أن تخطئ . وجهها المستدير كأنه رسم بالبرجل وفي عينيها وميض قلما ينطفئ .

جاءت تمشى ببطء و سلمت ببطء و هى تبتسم ئم جلست على الكنبة على بعد منى سه ببطء شديد . و ذراعاها متربعان على صدرها و نظراتها إلى قدمها نحو الأرض . و قدمت إليها المبلغ فأخذته بطريقة لا مبالاة فيها ثم قامت إلى الداخل لتحضر الكمبيالة ، فأتاحت لى فرصة أن أتفحصها وهى مدبرة . عودها قصير لين مفصل و عجيزتها تميل إلى الامتلاء وضفيرتان من شعرها كانتا مستقرتين و سط ظهرها .

واستأذنت بعد أن أخذت الكمبيالة لكنها سألتنى بلطف أن أبقى حتى أشرب القهوة وكان طبيعيا أن أعتذر وأشكرها .

وجعلت أسأل نفسي وأنا راجع لماذا لا يبدو شيء من القسوة على ملامحها ؟ إن بعض الرذائل يستلزم بعضا آخر منها ، وحتى الحِرَف المشروعة تعطى أصحابها طابعا معينا ، فلمناذا لا تبدو على وجههنا القسوة ؟!

ولما وصلت إلى الشارع غمرني النور فنسيت أمرها و تذكرت حالنا في البيت :

باتت أمى تبكى بدموع حرى طول الليل: لأن بنت بنتها مريضة ورشدى رجل وديع يقيم حيث تقيم زوجته . و لما عبرت العتبة كان و جوم غير عادى يخيم على أنحاء البيت . وصهرى راقد فى السرير ممطوط يتلمظ بعد أن فرغ من الأكل . و الأم جالسة و فى حجرها الطفلة ، و بدرية تحمل خدها على كفها . كنت جائعا فلم يسألني أحد عن طعامى ، فقررت أن أدخل فورا إلى غرفتى . و ترك هذا فى نفس المرأتين أسى و عتابا لأننى لم أبد اهتاما بالطفلة المريضة !!

وشيئا فشيئا نسيت الإحساس بالجوع وألقيت سمعى إلى اصطفاق الأغصان و جعلت أفكر في أمر نفسى تفكير رجل يريد أن يغير ما حوله:

ـــ لا بد أن تتغير هذه الحال . يجب ذلك . ولكى يتحرر السائل المجبوس ينبغى أن تتحطم الزجاجة مادام من غير الممكن أن ينفتح سدادها ...

و تنهدت . وحاولت أن أحدد نقطة المسئولية . النقطة الحقيقية التى تدور حول مأساة حياتنا التي تنمو كأنها نبات متحجر .

فلم أر مسئولاً عن ذلك كله إلا الخوف . أنا خائف من أمى و خائف عليها وأمى تبادلنى نفس الشعور . لذلك اشتركنا معا فى دق الأوتاد وربط نفسنا إليها ، واستفاد من هذا الرباط ناس آخرون غيرى و غيرها .

\_ لا بدأن تتغير الحال بضربة واحدة . تأتى من يدلا يجرؤ أحد على له مها ، ولا ردها ...

و تنهدت مرة أخرى و تساءلت ما الذى يجعل بدرية تكف عن استغلال مواردنا المعصورة ، إلا أن تموت أمى ؟!

وأنت الطفلة في الحجرة البعيدة أنينا مسموعا ترددت بعده في الصالة خطوات تروح و تجيء كأنما لتحضر شيئا لها . و تخيلت مع هذه الحركة أن أمي خارجة من البيت محمولة للمرة الأخيرة وأننى سأكون و حيدا بعدها مستقلا لا أسمع لأحد أن يدخل على ... فوجدت الفرق بين الحالتين هو الفرق بين غراب و غراب . فتحسرت وانتقل خاطرى إلى شخصية شاب قرأت عنه أنه هرب وحيدا لا يملك شيئا إلى إحدى البواخر التجارية . وظل يؤدى فيها من الأعمال ما يساوى أجر ركوبه ، حتى هبط أوربا فعاش و تعلم و عاد إلى و طنه شخصية مرموقة . أى قلب يملكه هؤلاء الناس . حرام أن يكون مثلهم طعام للفناء . أما أنا ...

ورحت في النوم شيئا ما والأغصان تصفق على مقربة من نافذتى ، والكلب ينبح بعض الوقت ويكف . فرأيت في غفوتى ثلاث نسوة . امرأة تبيع الهوى في صدر شبابى فلم أستطع أن أشترى منها ، وشيعتنى ليلتئذ إلى الباب بسخرية مريرة . وفتاة قريبة العهد كانت تريد أن تبنى الحب فلم أستطع أن أمد يدى إليها ، فودعتنى باحتقار ورضيت بزواج كانت تعده تعاسة . وامرأة كانت عندها منذ ساعات قلائل صممتها بخيالى ألف مرة وهى تمشى أمامى ثم عدت من عندها بحزن مبهم ... واستيقظت على حركة أخرى ثم رحت في النوم ، وعند الصباح خيل إلى أن أمى وأختى ساخطتان على سلوكى . ثم كان البيت وقت الظهر

خالیا من الضیوف تماما ، وعلی وجه أمی علامات ضیق من الممكن أن تتحول إلى شجار لأى سبب فحاولت هذه المرة أن أكون شجاعا .

جلسنا نتغدى فى صمت لا تسمع فيه إلا حركات الملاعق وأمامنا طعام ملفق لا يفتح الشهية . وأدركت أمى أنسى لن أبدأ بالحديث فقصدت أن تكون البادئة :

ــ لماذا لا تسأل عمن كانوا هنا ؟

فقلت ووجهي إلى طعامنا ببرود غير مألوف :

ـــ لأنى أعلم أنهم صاروا هناك ؟

ـــ بدأت تتغير !

ـــ كل يوم هو فى شأن !

ــ تذكر رضاى عنك وحاول ألا تكتم عنى شيئا .

فنظرت إليها نظرة فارغة وكأنما لا تربطنا ذكريات وقلت لها :

\_ أنا لا أملك شيئا أخبئه عنك .

ــ ليت الأمر كذلك .

ــ أنا لا أملك إلا حياة فارغة لا تساوى همها .

فأجابت مرتاعة :

ــــ هل أنت ضجر إلى هذا الحد ؟! لم يعد هناك ما يستحق الضجر يا بنى ... الاثنان عدد ينقسم بسهولة . هل أنا عبء عليك ؟

ـــ لست عبئا على أحد ...

 وظللنا صمت اندفعت بعده أقول بصوت مرتفع و كأنني أخاطب غير مي :

ــ خلاص ضجرت من هذه الحياة . لقد اتخذت قرارا نهائيا ... ولعل التصميم كان باديا فى وجهى بشكل لا يقبل الشك . ويثير الجزع والمخاوف . قالت أمى بنبرة أشد عطفا ولينا :

\_ طیب وعلام عزمت ؟

فرددت بصوت أكثر ارتفاعا كأنما لأسمع جميع الناس:

\_ على الانتحار ... على الموت ... على أن أقتل نفسى . هل فهمت الآن ما الذي أنوى عليه ؟!

وهبط الصمت مرة أخرى . وانسحبت أمى كأنها مجروحة ، وبقيت جالسا وحدى على المائدة بعد أن خلت من الطعام تقريبا ؛ أحس سخونة الغضب على شحمة أذنى ، وأراقب ملعقتها في الطبق بعد أن تركتها مملوءة بالكشرى فلم ترفعها إلى فمها حتى لا تفوتها فرصة الفرار من تهديد ابنها وعيده ...

وارتدیت ملابسی ثانیا و خرجت . أما هی فقد كانت فی غرفتها المغلقة و خیل إلى وأنا أعبر الباب الخارجی وأرفس الكلب و هو يتمسح بی أن عینیها تودعانی من خلال زجاج إحدی النوافذ .

وأخذت أصعد الطريق المؤدى إلى الجبل حيث يقعد المرصد وخزان المياه . والشمس ربيعية لينة لم تقس بعد على أحد . وبعض نباتات وحشائش تنمو على يسار الطريق لكثرة تدفق الماء من المضخة التالفة الواقعة على المرتفع . وكانت هذه الأعشاب على تفاهة فصيلتها تشارك في

الوجود وتبشر بالربيع الوافد بأزهار ملونة على قدر حالها . والجو ـــ على العموم ـــ قادر على أن يواسي المهموم .

وأخذت ألهث فوقفت أستريح . كان ظهرى إلى الطريق حين وقعت عليه كف ينبهني صاحبها إلى وجوده ... وعرفته من خلال صحة تالفة . وبوادر شيب يلمع على فوديه . أحد زملائى في المدرسة كان هابطا من أعلى وفي يمينه صبى ابن ثماني سنوات ، صورة واضحة مهذبة من أبيه . ووقفنا برهة نذكر الماضى ثم عرجنا على الحاضر فسألنى عن حالى ، وقال :

- ـــ هذا ابني ... هلم ... هل عندك عروسة تناسبه ؟
  - ــ ولا عريس!
  - ـــ أوه ... لم تخلف بعد ؟!
    - ـــ ولم أتزوج .

فقال بأسف من فجع في أمل كان محققا تماما :

ـــ يا شيخ !! ... حرام !! ... ( ثم أردف ضاحكا ) : أطلق سراحه من أجل خاطرى . أطلق سراحه .

فسألته :

\_ سراح من ؟!

ــــ سراح وللك الذى تحبسه فى ظهرك . من الجائز أنك تسىء إلى البشرية إساءة لا يغفرها الله .

و فطنت فجأة إلى أنه انتقل من المزاح إلى الجدوكان يمسك بذراع ولده جيدا كأنه خائف أن يفر . فقلت له بلهجة المكسوف :

ــ كيف تتكلم ؟ ما هذه الإساءة التي لن يغفرها لى الله ؟

ـــ من الجائز أنك تحبس في صلبك إنسانا لو أطلقت سراحه لعاش حتى يخفف عن البشرية آلامها بمخترع من المخترعات .

قلت يائسا:

\_ غريبة ؟!

فاستطرد بحماسة:

... إنهم يعالجون المجانين في المستشفى بطريقة تثير الجنون . الناس محتاجون إلى عقول فذة ... فأفرج عن ولدك أفرج عنه !

وضحك عاليا وهو يشد على يدى مودعا . ثم هبط المنحدر وابنه فى أعقابه و نظراتى تلاحقهما وتدعو لهما . ولما غابا عن بصرى استأنفت صعودى وأنا أستعيد كل كلمة من كلماته ...

آه ... لا شك أنه سعيد !! .





1 £

وظل الخصام بيني وبين أمي قائما ثلاثة أيام ، حدث هذا للمرة الأولى في حياتنا . وفي اليوم الرابع أعلنت أنها ستبدأ في خلع أسنانها بعد أن تصرف معاشها الشهرى لأنها لم تنم من الآلام طوال الليالي التي مضت . فأجبت باختصار :

\_ سلامتك .

فسألت بذل:

ـــ هل تحرص على سلامتي ؟!

قلت وأنا مطرق :

- طبعا !

ـــ أتخاصم أمك ؟ كنت كلما أحسست أن قلبي بدأ يغضب عليك ابتهلت إلى الله أن يرعاك . يا عيني الواحدة التي أرى بها الدنيا ..

وكظمت غيظها وكتمت أنفاسها واغرورقت عيناهما القويتان بالدموع . وكان وجهها شاحباطويلا تبدو عليه ـــ حقيقة ـــ علامات الارتباك . فأحسست بجرمي واضحا فانفجرت أبكي .

\_ أتبكى أيها الرجل ؟ ... ماذا تركت إذن لأمك ؟!

واحتضنتنى كأننى عدت طفلا . كان الوقت ليلا ، ونحن لا نزال على المائدة بعد انتهاء العشاء . ولم يكن هناك فرصة لاجتماعنا أيام خصامنا إلا فى ساعات الطعام ، وبعدئذ كنت أخرج أو يأوى كل منا إلى غرفته . ولم تزرنا بدرية منذ أسبوع وكانت أمى تذهب إليها للسؤال عنها .

وقادتنی من ذراعی و دخلنا إلى غرفتی . و جلست على الكنبة و رقلت و اضعا رأسي في حجرها . و مالت تتحسس شعري و تناجيني :

ـــ حاول ألا تعتقد أننى ظلمتك يا فؤاد . ربما أكون قد حابيت. أختك شيئا ما . لكن أنت تعلم أنها طماعة ...

ثم سكتت ويدها لم تسكت عن العبث بشعرى . وألقت نظرها إلى النافذة و جعلت أنا أنظر إليها وأفكر : • إنها تريد لحياتها ختاما هادئا . هذا كل ما يشغل بالها . وترى أن الهدوء والطمأنينة لا يكونان إلا تحت جناحى . لذلك هى تحرص على • . وقطع صوتها خيط أفكارى حين قالت بحماسة :

- ... لا بد لك من الزواج . لن أستطيع أن أراك عازبا بعد اليوم . ... إننا مدينون .
- ... هناك . هناك أشياء إن فكرنا في تفاصيلها كان من المستحيل أن مملها ... سأبحث لك عن بنت الحلال أولا و بعد ذلك ندبر الباق .
  - \_ آه ... وأين بنت الحلال ؟

\_ محجوزة لابن الحلال . وأنت ابن حلال .

ثم شردت وعادت تسأل :

\_\_ ألم تعد تسمع شيئا عن فاطمة هانم ؟ ... رحمها الله ... أقصد عن بنتها زينب ؟

فأجبت بحذر:

\_ أوه ... تزوجت من زمان !

فابتسمت ابتسامة غامضة:

\_ إنه النصيب . على كل حال سأبحث حالا عن الفتاة التي تناسبك . ليتك أحببت و تزوجت وأرحت بالى من زمان !

ولم أرد عليها لأننى رثيت لها فقد بدأت تعتبر الأشياء التي تركناها بمحض إرادتنا أشياء نادرة وفرصا . وهذه أول مراحل الندم .

ثم أحببت أن أجرها إلى المهر لأعرف ماذا يمكن أن نصنع .

فقلت لها في شبه مزاح :

\_ الفتيات كثيرات يا ماما والعبرة بالجنيهات .

فأجابت بحماسة المقامر الذي يظلع خاتم الخطبة بعد أن تفرغ نقوده :

ــ أبيع البيت ، أو على الأقل .. نصيبي فيه .

واستطردت بعد صمت لم أتكلم فيه ..

\_ ومن الجائز أن تأخذ ترقية . ومن الجائز أن يأتينا رزق لم يكن ف حساينا . على أنه يجب أن نشرع فورا في البحث عن الفتاة . فؤاد ... يجب أن أزوجك قبل أن أموت !!

وركبنا القطار عصر هذا اليوم ونزلنا معا إلى العاصمة . وفى مرآة صالون حلاقة على واجهة المحل رأيت شبحى جنب شبح أمى . لكأن المرايا خارج بيوتنا أصدق تعبيرا من المرايا التي نقتنيها . خيل إلى أنني وهي شخصيتان تثيران القلق والرثاء عند العقلاء ، والضحك عند العاديين من الناس . لماذا يمسك كل منا بالآخر بهذه الطريقة ؟! إن كفها العجوزة ينبغي أن تمسك بيد أحد أطفالي لأن كفي لم تعد صالحة لأن تدلل وربما كان ذلك كله أو هاما ...

وذهبت إلى الإدارة وذهبت هي إلى طبيب الأسنان . ولما انتهيت من عملى لم أعد إلى المنزل فورا بل قصدت إلى منزل الست جليلة لأستشيرها في أمر خطر على بالى .

وجدتها في الداخل تتناقش مع بعض النسوة ، وكان صوت إحداهن يأتى عاليا حادا متلاحق الكلمات ، وكن يتناقشن حول نقود ، وكنت جالسا حيث جلست في المرة السابقة على الكنبة في مدخل البيت ، وعلى مقربة منى جلست الصبية العرجاء التي عرفت منها أن اسمها (عزيزة) وإلى جانبها أخوها الأصغر في الخامسة من عمره أو السادسة على الأكثر ، وعرفت أن اسمه ( نبيل ) وجعلت من الصغيرين تسليتي حتى تفرغ أمهما من شأنهما وتخرج إلى ، كان بين يديهما أحد كتب القراءة المقررة على الأطفال ، وكانا يتنافسان في القراءة فيه وكثيرا ما كانا يخطئان معا أو يعدل الصبيب منهما إلى رأى المخطئ بطريقة بريئة تثير ضحك الكبار . ولما طالت جلستي نوعا فضلت أن أتسلى معهما ، جلست الصبية إلى يميني وجلس الصبي إلى يسارى و بابتسام وطيبة أنسا بي وارتاحا إلى كأنهما يعرفاني من قديم .

وجلسنا ندرس ونمزح ونبتسم . ومر بنا في هذه الجلسة ثلاث نسوة خلفهن الست جليلة . ودعتهن إلى الباب ورجعت لا تخفى في عينها الدهشة لحضورى . وسلمت وجلست ببطء شديد وذراعاها متربعان على صدرها والصبيان واقفان على مقربة منا في عيونهما ترقب للأوامر ورغبة في أن يعودا إلى ما كانا فيه . وعلقت أنا على عملهما بكلام يرضى الأمهات . فوصفتهما بالذكاء وبأن شيئا من الرعاية قد يخلق منهما تلامذة ممتازين . فلمست قلب الأم .

ولم أر فى عينها هذا المساء نظرات الحذر . وكان الصمت الراقد على شفتها ــ بطبعها ــ كأنه قفل ، يوحى أنه على وشك التحطم . وأحسست أنها مستعدة لأن تقول شيئا على شرط أن تكون الفرصة ملائمة . وعاد الطفلان فجلسا على القرب مناور جعا إلى ما كانا فيه . والتقيت

بالأم وجها لوجه ووجب أن أقول لها لماذا جئت وسألتها :

ـــــ إننا نتعامل منذ أكثر من عام يا سيدتى ، فهل أنت مرتاحة إلى معاملتنا ؟

ـــ من غير شك ...

و نظرت في عينيها في هذه اللحظة فخيل إلى أن فيهما حسن استعداد . . \_ ماذا يكون رأيك لو أنني طلبت مبلغا جديدا ... إنه ... غير

نه ... مبلغ صغیر ... صغیر جدا .

فلم ترد على . غير أن و جهها لم يكن مطبوعا بطابع الخوف ولا بطابع الضجر ، ثم ردت بجواب بعيد عن سؤالي :

\_ هل رأيت هؤلاء النسوة اللائي خرجن منذوهلة ... لقد عجزت أن آخذ من إحداهن حتى حقى المر!

- \_ لا علاقة بين الشيئين يا ست جليلة . ثقى بى !
  - \_ أنا أعلم ذلك .

ثم سادنا صمت ، وجاءنا صوت ( نبيل ) يتهجى فى الكتاب ويتغنى بمعونة أخته : أ .. ح .. ب .. أ .. مى . أحب أمى .

ولما انتهى من الجملة لحث ومسح أنفه وكأنه عبر النيل . فابتسمت ونظرت إليه من بين أجفانى نظرة كأنها تحتضنه . ولعل الأبوة ، الموقوفة ، كانت بادية في نظراتي كما يبدو النهار ، وعلقت الست جليلة وهي تنظر إلى ابنها قائلة بلهجة واثقة لكنها لا تخلو من الأسى :

\_ صحيح يا بلبل ... هل تحب أمك ؟

فضحك الصبى ضحكة عريضة ولم يجب كأنه يسخر من أوهامها ، ثم انكب يقرأ من جديد وعلقت أنا على الموقف :

ـــــ و من هذا الذي لا يُعب أمه ؟ خبريني بْعق ، هل يوجد شخص على وجه الأرض لا يحب أمه ؟

قالت وهي تسند ظهرها إلى الوراء على الكنبة العريضة :

\_ لا بد أنك تحب أمك جدا ... هل تتمتع بحياتها ؟

\_\_ نعم ،

ـــ دام عزها عليك و دام عزك عليها ، إنني لم أشعر بهم أولادي إلا بعد و فاة أمى و أمهم ، وأنت ألا تشعر بذلك ؟

ــ ليس لي أولاد .

فأجابت ببساطة :

ــــ لا ضرر .. غدا يعوض الله عليك . منذ متى وأنت متزوج ؟

فاحمر وجهى وخيل إلى أننى فتاة فاتها السوق ، وقلت بصوت لم يخل من اضطراب :

\_ منذ متى ؟ . منذ ... منذ ... إننى لم أتزوج حتى الآن ! وضحكت معى بيطء وهدوء ووجه محمر . ثم قالت :

ـــ لا ضرر أيضا . أنت لا تزال فى عز شبابك . كل إنسان له من الأعذار ما يكفى لتبرير موقفه ...

\_\_ صحيح . إنك سيدة طيبة . يخيل إلى أن مستقبل حياتك خير من حاضرك بفضل أحد هذين الطفلين .

فأصغت كآنها تستمع شيئا جديدا . تطاير جزء آخر من الحذر الذي يبدو في عينيها . لعلها لم تسمع مثل هذا الكلام من قبل . بل لعلها لم تسمعه من شخص مثلي و بمثل البساطة التي سقته بها .

سألتني بدورها :

\_ هل لك إخوة ؟

\_ معنا في البيت ؟ لا . كان لى أخت وتزوجت وانتهى الأمر . فقالت بلهجة الخبيرات :

ـــ إذن فأنت تعيش مع الوالدة فقط . آه ... كان الله لها يوم تدخل بينكما امرأة جديدة !! .

\_ أمن الضروري أن يحدث هذا دائما ؟!

\_ غالبا ما يحذث .

ـــ يفعل الله ما يشاء . هل نعود للموضوع ؟

\_\_ موضوع النقود ؟ ارجع بعد يومين فليس عندى الليلة كلمة نهائية .

ــ شكرا .

قالت برقة:

ـــ العفو .

و تظرت في عينيها جيدا وأنا أسلم وملت على الصغير فقبلته وأوصيته بالاجتهاد وربت على خد البنية .

\* \* \*

وسهرت أمى تحكى عن كل ما صادفها في عيادة الطبيب وتعلق على آلام الناس بطريقة من يريد أن يتسلى عن آلامه . ووجدت في هذه الليلة خبرا سعيدا استطعت أن أزفه إليها :

ــــ بلغنى الليلة وأنا فى الإدارة يا ماما أنه من المنتظر أن يلحقنــى الدور ؟

فهتفت كأنها لا تصدق:

.... في الترقية ؟!

ــ نعم في الترقية .. إلى ( السابعة ) العزيزة ؟

فكادت عيناها تدمعان :

ــ دعائی لك ١١

ولم تفطن الأم إلى أن الله ظل يستمع إلى دعائها في هذا الشأن ثلاثة عشر عاما ، وأنه ربحالم يمن على بهذه النعمة إلا لتكف أمى عن الإلحاح . ثم عدنا إلى وصف ما لقيته في الخارج وكان أهم ما شغلها تلك السيدة الوسيمة التي صادفتها هناك وعلامات الثراء البادية على هيئتها . ثم استطردت أمى :

ــ عندما تتوطد العلاقة بيننا شيئا ما سبأسأل عن أولادها .

وفهمت قصدها : ثم قلت :

ـــ إذا سارت الأمور على ما يرام فعندى فكرة ربما تروقك .

فأصغت بطريقة تدعو إلى التشجيع فاستطردت وكأنني أمزح : . \_ ماذا لو منحنا العلاوة الجديدة التي سأنالها للست جليلة نظير مبلغ

ب مدا تو منحا العاروه اجمایات الله الله عند الفتیات ؟! صغیر نأخذه منها و نقدم به ( شبكة ) لإحدی الفتیات ؟!

ـــ رأى حسن . وهل توافق الست جليلة ؟

ـــ الجواب عندها لو سألناها . ﴿

وسمعتها تتنهدوانكبت على معطفها تركب له بطانة بعدأن نزعت عنه البطانة البالية ، أما أنما فقد صرفت عنها نظرى مخافة أن أرى على وجهها ـــ ولو وهما ـــ أنها غير مقتنعة وأنها تجاملني فحسب .

\* \* \*

وحل الموعد المضروب فذهبت إلى مسكن الست جليلة . كان الجو مائلا إلى الحرارة . وتراب الحى الذى لم ترصف أرضه يعقد على ارتفاع غير منخفض سحابة ضبابية خفيفة . ولما طرقت الباب فتحت (عزيزة) . وكان أخوها واقفا إلى جوارها أسمر مسمسم الملامح كأنه قطعة من الشهد . وتعلق بذراعى وهو يسألنى عما إذا كنت أملك كتابا فيه صور جميلة فأهديه إليه ؟ فوعدته به وأنا أبتسم ، ثم جاءت أمه فحالت بيننا . وما لبث أن غاب عنا وذهبت عزيزة تجهز فنجالا من القهوة ، في اللحظة التي جلست الأم فيها على الكنبة ووجهها يحمل علامات التعب أو التفكر . فقلت لأفتح باب الحديث :

\_ هل أنت بخير ؟

فأجابت وملامحها لم تتغير :

ــــ الحمد لله . ( ثم أردفت وهى تبتسم فى استسلام وتقلب كفيها ) نأكل ! ... نجرى فى النهار . وننام فى الليل !!

\_ شأن كل الناس !

ـــ ليس كل الناس . لو لم يكن معى هذا الصبى وهذه الصبية لضحكت من متاعب الدنيا .

قلت فى نفسى: إنها تشكو. هذه التى سعيت إليها لتفرج ضائقتى لا تملك الآن إلا أن تبثنى شكواها. إن ظروفا قاسية دفعتها حتما إلى هذه المعيشة. يا إلى هي إن المتاعب إذا لحقت حياة النساء جعلت منهن كائنات يطلبن رثاءنا مرتين. قلت وأنا أتنهد بعد أن تركت لنا الصبية فنجالين من القهوة ومشت:

\_ لا تحزنى !! يكفى أنك سيدة وأنك حملت العبء كما يحمله الرجل!

\_ أنت شاب رقيق الطبع .

فاستطردت دون أن أحس:

.... لقد تركنى أبى رجلا ، أو على الأقل شابا يستطيع أن يكسب . تركنا وترك لنا . ولكننى مع ذلك .. تعثرت فى الطريق .

فانفجرت أساريرها كأنماً كانت آلامى ( مسكنا ) هدأ من آلامها ، ونظرت بعينين أكثر قربا ومودة وأخذت فنجالا وقدمت لى فنجالا وجعلت ترشف ببطء وهي تنظر إلى .

و مما لا شك فيه أن كلا مناكان قد سي المهمة الأساسية التي التقينا من أجلها وكنت أنا أكثر نسيانا . هل جربت لحظة طمأنينة تخللت أيام مخاوف ، أو سنة من النوم تخللت ليلة أرق وألم ؟؟ كان هذا هو نفس

إحساسى . وكل ما فيها يؤكد أنها أنثى غلبتها الظروف فمنحتها حياة شائكة الأطراف .

وظلت صامتة ترشف وتنظر وكأنها تستزيدني كلاما ، فقلت :

ــــ الناس لم تجعل آخر الطعام « حلويات ، عبثا ...

فاستفهمت بسرور:

\_ لست أفهم !

... الختام الحلو ينسى متاعب دهر كامل . أليس من الجائز أن تكون أيامك المقبلة كالحلويات في آخر الطعام ؟

فانفجرت تضحك ، واحتقن وجهها فصار فى لون القرمز . وكان هناك جزء من كتفها يبدو ناصعا عند سفح العنق ... يبدو من فتحة الصدر العريضة . وشعرها الأسود كان شبه مغسول . ولما زالت آثار الضحك عاد الهدوء فخيم كأنما لم يحدث شيء . تماما كما ينزل الصمت بعد ضوضاء عنيفة . و نظرت و قالت :

\_\_ إن معاملتي للناس جعلتني أكتسب خبرة أعرف بها نفوسهم . يحدث مثلا أن يطلب مني رجل تبدو عليه علامات التدين \_\_ مبلغا من المال ويقدم لى الضمانات التي أرضاها ، ولكني مع ذلك أحس أنه مماطل غشاش . وبمضى الزمن يصدق تخميني . وقد يحدث ...

فقاطعتها ضاحكا :

ـــ تری من أی نوع أنا ؟

فأجابت وفي عينيها حنان :

. \_ أنت ؟ ... ستعرف فيما بعد .

ثم قالت بعد إطراق:

ــ القصد ... عرفت طريقة معاملة الناس بعد أن دفعت ثمنها غاليا . أتدرى مثل أى شيء ؟ مثل التى فقدت بصرها فى شبابها فعلمتها الجدران وعثرات الطريق كيف تكتسب خيرة العميان ...

ثم ابتسمت في يأس ونظرت إليها فخيل إلى أن كل شيء فيها وديع ، وأنها لا تمانع بتاتا أن أمسك كفها أو أتحسس شعرها . لكن تأملي لم يطل فقد سمعنا دقة شديدة على الباب وأصوات صبيان مختلفة يرتفع فوقهما جميعا صوت يقول :

ـــ نبيل لسعته عقرب ... هناك ... عند مخزن الخرق والورق حيث كان يلعب .

## \* \* \*

كانت عيناه السوداوان مليئتين بالألم تنحدر منهما الدموع في تلاحق كأنما تسحها قطارة . وعليه جلباب بدت خطوطه سوداء تحت مصباح الجاز الذي خرجت به إحدى النسوة من بيت قريب . وكنت أول من وصل إلى الصبى فقد خرجت أعدو إليه وربطت ساقه بمنديل . وحملته على ذراعى فلف يديه حول عنقى وأخذ ينتحب . ولما تأملت وجهى فى النور رأيت على حده لطخة صنعها التراب والعرق ، ومع ذلك نازعتنى نفسى أن أقبله . وأخذ يتلوى بعنف كأنما حمله الحنان الجديد على ذلك ، وأفهمت أمه التي بدا عليها الجزع أنه لن يموت وأن المهم في الأمر أن نسعفه بسرعة . واخترقت به أقرب طريق إلى الشارع الرئيسي لتأخذ سيارة أجرة إلى المستشفى وكانت هي من ورائى . وتبعنا بعض الصبيان مسافة غير قصيرة ثم عادوا .

ولما استقر بنا الجلوس في السيارة صممت الأم على أن تنقل الصبي إلى حجرها . وكنت أميل عليه لأجس نبضه وكانت السيارة تميل بنا في المنعطفات فتلامس أجسامنا نحن الثلاثة فأحس أثر التلامس على الرغم من كل شيء .

أما المظهر الذي كان باديا علينا والذي يخص عيون الناس في العادة . فتستنبط منه العلاقات بين كل اثنين حد فقد كان غير مريب . ومن المحتمل أن يكون السائق قد ظننا زوجين مع فارق في الطبقة ، بسيط جدا ، وفي السن أيضا ، لأنها تبدو أكبر منى ببضع سنوات . وهذا الصبى ذو الجلباب المخطط والقدمين المعفرتين بعد أن فقد شبشبه أثناء الحادث ، جائز أن يكون ابنى . فإن ملابسي ليست أنيقة ولا تدل على الرخاء ولا العيشة المرتاحة ، وليس هناك إلا وجهى الذي يدل على أننى المحدرت من أسرة ذات عز قديم . من تلك الوجوه التي تشير إلى ماض خصب وحاضر مجدب . وتثير في النفوس الحساسة شيئا من الرثاء .

وربما كان هذا لا يعنيك بقدر أن تعلم أننا وصلنا إلى المستشفى بعد ربع ساعة والتقينا بمرضة رقيقة ألقت علينا درسا في وجوب المحافظة على الأولاد . وكان يبدو أنها مرهقة من العمل ، إلا أنها طيبة القلب . ولم يُخل الموقف من التلكؤ ولا ضياع الوقت حتى أخذ الصبى ( المصل المضاد ) فحملته من جديد و خرجنا إلى الطريق و ناديت سيارة أجرة .

وكانت جلستنا ونحن عائدون أكثر طمأنينة وحلاوة بالتالى ... كان الصبى فى حجرها وكنت أنا إلى جوارها . والعربة قديمة كثيرة التفزز يسوقها صاحبها ببطء وحرص . ولأمر لست أجزم به لم يوقد المصباح الداخلى . وكان ( نبيل ) يئن لكن بشكل غير متصل ، فكنت أميل

لأجس نبضه أو لأربت على خده أو لأعزيه عن آلامه . وبعد فترة ونحن نعر جسرا على النيل سألنى الصبى فجأة بنبرة فخالطها الألم :

ـــ هل أحضرت لى الكتاب ذا الصور الجميلة الذى وعدتنى به ؟ فسعدنا كأنما نطق للمرة الأولى وأدركنـا أن هذا أول دليـل على السلامة ، وأن الألم لم يعد قادرا على أن ينسيه شئون حياته .

فملت أقبل خده ... في الظلام النسبي في نفس اللحظة التي فعلت أمه فيها مثل ما فعلت ، فتلاصقت خدودنا على وجهه واختلطت أنفاسنا واستطاعت واستطعت أن نعبر في صمت لا يوصف عن مقدار حاجة كل منا إلى الآخر ؟! ...

كان رأس الصبى إلى ناحيتى وهو مستلق فى حجرها وقد لفت ساقيه فى شال قديم وعيناه تنظران إلى سقف العربة فأرى اتساعهما فى النور كلما مررنا على مصباح . ولعله كان يتساءل من أين جاء هذا الحنان ؟ وكنت مستندا إلى الوراء فى جلستى أنظر بشبه ذهول إلى الطريق وظهر السواق و فخذى لصق فخذ الست جليلة ، و خواطرى تثب فى كل مكان إلا و حلوان ، حتى وصلنا إلى البيت .

لم يكن في الحي صبيان ، فقد تأخرنا في العودة ووجدنا ( عزيزة ) قلقة بانتظارنا ، وذهبت تصنع لأخيها شرابا دافعا في الوقت الذي نهضت فيه مستأذنا للخروج . وتكلم الصبي يستبقيني فوعدته بالعودة ، ونظرت أمه إلى تحاول أن تشكرني فعجزت عن التعبير إلا عينيها . وفي الشارع الرئيسي هبت على نسمة شمالية أيقظتني من أحلامي فسألت نفسي سؤالين لعلهما يجولان بخاطرك :

١ للذا لم نتحدث عن المبلغ ؟! ١ .

لأننى رأيت فيها في هذه الليلة امرأة غير التي رأيتها من قبل .. ومعنى أكبر من النقود شغل خاطرينا .

« وتكاليف الانتقال إلى المستشفى ؟! . .

ولم يكن ممكنا أن أقبل ـــ ولو أننى محتاج إلى نقودها ـــ أن تدفعها هي ، بل ولم أرها تحاول .

وكانت مهذبة في ذلك أو كانت حسنة الإدراك ، ودفعت أنا ما يقرب من ثلاثين قرشا ، كانت كثيرة على اولم يبق من الخمسين قرشا التي أخذتها لأشترى بها قميصا إلا ريالا ، وكان قطعة واحدة من الفضة رنته ليلتنذ خمس مرات على أحد أحجار الرصيف !





ــ لماذا تأخرت هكذا يا بنى ؟! قلقت ليك . البيت خال والصداع ينسف رأسى بعد خلع الضرس . أخشى أن يكون الطبيب أخطأ في شيء ! هل اشتريت قميصا ؟ ماذا قالت لك الست جليلة ؟ عسى أن يكون الله قد سهل ! . . آه سأقوم لأتمضمض .

بهذا كله هتفت أمى بعد دخولى وأنا جالس أنظر فى صمت وابتسام كأننى ( مسطول ) أو فى معزل عن الحوادث . وحين رأيتها عازمة على القيام للمضمضة تطوعت فأسرعت بالذهاب لتجهيزها . ورجعت إليها بالدواء ومعه وعاء فارغ ثم تركتها وذهبت إلى حجرتى لأكمل خلع ثيابى .

كانت راقدة في الفراش مرتفعة الحرارة شيئا ما ، ووجهها شاحب وفي خدها نقرة صغيرة ، وجلست على الكنبة ونظرت إليها فلم ينبض قلبي بعنفه المعهود ، كأن شيئا من الحنان قد غاض منه ، وتألمت ، حاولت

بيني وبين نفسي أن أستنهض روافد الحب بالنسبة لأمى ، وأن أتأكد من قوة تدفقها القديمة فذهبت جهودي هباء . فتألمت مرة أخرى .

وفي هذه اللحظة التي سألتها فيها عما بها تركتها تبيب وانصرفت إلى أعماق أفتش عن جواب لهذا الموقف . و ليس من المكن أن نفصل الحب عن الحاجة بتاتا ، فلو ألفينا من الأمومة درها وحضنها وحرصها المتطرف ، و جعلنا العلاقة بين الوالدة والمولود بجرد وضع الجنين لتحول الرقم إلى صفر ، فالحب في كل صوره حاجات وذكريات يا أماه !! ه . و تألمت مرة ثانية لأن (حاجة ) أقرب إلى الطبيعة ، وأدنى إلى العرف بدأت تزحزح أمى عن موضعها في نفسى . هناك في الجيزة امرأة شعرت الليلة أنها على استعداد لأن تسكن آلام نفسى بطريقة جديدة على ، وإن كانت في قدمها ترجع إلى بدء الخليقة ، و بسبب هذه اللحظات التي قضيناها في المركبة لم تقلقني آلام أمي كا كان يحدث في العادة .

إن علامات التغير الليلة واضحة على ملامح حياتنا !

.... سلامتك يا ماما !

وقلتها بتأنق و تحنن شدیدین حرصا منی علی أن تصدقنی أمی فردت علی بالدعاء لی : بأن یسعدنی الله ، وأن تعیش من أجلی ! حتی تری أولادی !

وسكتت وقلبت نظرها في السقف ورقص على شفتها الذابلة ظل ابتسام ثم قالت وكأنها لا توافق على ما حدث :

ــ بدرية كانت هنا .

ــ عالى .

\_ عندى بالنسبة إليها أخبار سارة .

ــ خير .

\_ إنها ... إنها حامل !

ـــ زادها الله خيرا وبركة .

فسألت وكأنها فطنت إلى شيء ما كان يجب أن ننساه :

\_\_ ماذا عملت عند الست جليلة ؟

وفى أعماق عينيها بدا كأنها تعرف ، أو بدا لى كأنهما عدستان لمنظار جديد يغوص حتى نهاية أغوار النفس فيعرف ما فيها . ووقعت فى ربكة . وتذكرت الماضى ... قصة الخمسين قرشا التى حجزتها من مرتبى ذات يوم من ورائها ، وذهبت بجزء منها إلى امرأة كانت تبيع الهوى . وها هو ذا التاريخ يعود مرة أخرى مكتوبا على ورقة مالية من فئة الخمسين قرشا . كانت الخطة أن أخرج من عند الست جليلة فأذهب لأشترى قميصا لأن أحد القميصين اللذين أملكهما قد انقطع فى بقعة لا تملك أمى سترها . من فوق عظمة الترقوة البارزة أكثر من اللزوم فى جسمى والتى تأكل نسيج القمصان كأنها ماء النار . وهأنذا فى هذه الليلة قد تصرفت فى نسيج القمصان كأنها ماء النار . وهأنذا فى هذه الليلة قد تصرفت فى وتفكيرى والوقت الذى أعيش فيه !! على أن أنهى هذه الحالة القائمة بيننا بضربة واحدة . أنكر الوصاية ، أو ألغى المعاهدة بكلمة أعلنها . أصرخ فى وجهها قائلا لها : لا تسألينى عن شىء . أعطينى كل الشئون بطينها في وجهها قائلا لها : لا تسألينى عن شىء . أعطينى كل الشئون بطينها وأثقالها ودعينى أخطئ فى تصريفها فليس صوابك يا أماه بأحسن من خطئى !

لكننى نظرت فوجدت امرأة مريضة . ترقد طويلة هزيلة كأنها عود من القصب . وشيء من شعرها الأبيض ظاهر من تحت المنديل فوق أذنها بالضبط . لكن . . . لا بدأن أقول لهاردا . نعود للكذب مرة أخرى كأننا صغار ؟! ذلك شيء بغيض لكن متى يكون الكذب مكروها ؟ طبعا إذا كان هناك بجال للصدق . وهل تركت أمى للصدق مجالا في معاملاتنا . لا بدأن أكذب .

... لم أجدها فى البيت فجلست على النيل أشم هواء الله ! ي هواء الله ! ( و كأنما لم تعجبها الكلمة . كأنما رأت فيها شبح التذمر ) حسن . قم فتعش . سخن الرز وابحث فى النملية عن خبز طازج . أوه .. نسبت .. إن وابور الجاز يعتاج إلى جهد فى إشعاله . أقوم ؟! .. أمك لم تعد قادرة على الخدمة يا فؤاد .. إن ..

فقاطعتها :

\_\_ لا .. لا .. لا تتحاملي على نفسك . سآكل لقمة والسلام : أى لقمة . النفس بائتة . لم تعد هناك شهية فالجو حار .

ولما دخلت المطبخ وجدت وابور الجاز كأنه خارج من حريق، وحاولت إشعاله فكاد مه على . فتمتمت : « كل شيء يحتاج إلى تجديد لكأن أمي تسد الطريق في وجه تدفق الزمن بكفها المعروفة . لا . لا بدأن يتغير كل شيء حتى ولو لم ترد ذلك ، ا

وفى المساء التالى ذهبت لأعود الصبى . ألا ترى ذلك واجبا ؟! حملت معى ثلاث قطع من الشيكولاتة وكتابا مصورا وعدة أقلام ملونة وذهبت ووضعت كل هذا بين يديه فضحك كأنه ملك الدنيا ، ومن الغريب أننى أنا الآخر أحسست أننى ملكتها فلعنت أبا الريال !! وكانت الست جليلة والصبية عزيزة واقفتين خلفي تبتسمان في رضا وسكون . ثم ما لبث الصبيان أن انصرفا إلى الداخل يأكلان ويقرآن ويتناقشان . وظللت أنا جالسا مع الست جليلة .

كانت أكثر رونقا من اليوم الماضى كأن شيئا فيها لا أعرف ما هو كان تالفا ثم تجدد . وفي مرآة على مبعدة منا رأيت نفسى كذلك أكثر رونقا ، كأن شيئا لا أعرف ما هو كان تالفا ثم تجدد .

كانت جالسة بشق على الكنبة متكتة بكوعها على المسند الخلفى ومتجهة بوجهها إلى . وأخذت تبلع ريقها كأنها تفتش عن كلام وتهز ساقها المدلاة على الأرض . وكنت أعرف أنها تريدأن تشكرني كإيبدو في عينها ، فقالت بتردد لطيف :

\_ أأتكلم ؟

فأجبت بلطف:

\_ لا . لا داعي . إذا كان ما سيقال معروفا فلا داعي للعناء .

فزمت شفتيها والابتسام في عينيها كأنها تحاول أن تنسد نبعا حلوا . ثم قالت :

ـــ هيه ... نحاول إذن أن نتكلم عن شيء غير معروف ؟!

ـــ موافق ،

فسألت بطريقة من قهر في الجولة الأولى :

\_ أنت خرجت من الأرض أم نزلت من السماء ؟١

ـــ وهل أحزنك ذلك ؟!

فزمت شفتيها مرة أخرى وترقرق الابتسام في عينيها . وبدت صغيرة حلوة ثم قالت : ـــ بالعكس . كل شيء بالنسبة إلى يعتبر ربحا !

فأيقنت أننى على أبواب تجربة وأن الحياة بدأت تلون لوحتى بأصباغ كثيرة ، فقررت ألا أفروتذكرت قول ( فهمى ) المحب المصدور : د إن خير علاقة تربطك بالأشياء هي ... معرفتك بها ، سأسبح إذن مع التيار يا أماه ... فانتظريني حتى أعود !!

قلت بعد أن وضعت رجلا على رجل وخرج من أعماق إنسان جديد :

... حاولي أن تثقى بي دائما لأنني مستعد أن أمنحك ثقتي .

فغفرت فمها و فتحت عينها و شردت فى الفضاء و اندفع الصبيان نحونا بشكل مفاجئ ليسألانى عن شخصين فى إحدى الصور: « رجل وامرأة يجلسان عند مدخل غابة و قت الشتاء ، و الأشجار عارية و فى الأفق تبدو مبانى القرية و عند أقدام هذين الإنسانين حزمة من الحطب جمعا أعوادها فى البرد . لوحة جميلة منقولة كتبوا تحتها حكاية عن المساكين ... . و نظرت إليهما و خرج الصبيان بعد أن عرفا من هم المساكين !! ... و نظرت إليهما الأم و أمرتهما ألا يعودا و أن يعتكفا فى مكان . ثم تكلمنا عن المساكين نحن الاثنين ، قصصت عليها قصة الأب الذى ترك زوجة و بنتا و ولدين رعتهم الأم ، حتى صار الأكبر شجرة مثمرة و لم يمض على ذلك و قت طويل حتى تركهم و انصرف لشئونه . « و كأننا يا بدر ما رحنا و لا جينا ، فلما فجعت الأم فى غرس يديها صادرت أمانى بنتها فى الزواج و أجبرتها على أن تتزوج من لا يوافقها سنا و لا ثقافة و لا ميلا و لا تفكيرا و لا أى شى . و و فهر التأثر على وجه الست أدرى لماذا ذكرتها و لماذا قصصتها عليها . و ظهر التأثر على وجه الست جليلة فقالت من فورها :

\_ هل المساكين لا يلدون إلا مساكين ؟! فسارعت أقول: \_ ليس ضروريا أبدا.

فضحكت ضحكة من يريد أن يسوق دليلا على صدق ظنه .

ـــ إذن ... فاسمع قصتي .

\* \* 4

كان أبوها و منجدا و رجلا كثير العيال قليل الكسب ظل طول حياتنا قابعا في الطبقة الدنيا من العمال . لم يفكر يوما أن يبتكر رسما جديدا لوجه لحاف . كل شيء فيه لا يتغير . يشتغل في الشتاء نوعا ويظل طول الصيف شبه عاطل . يسب ويلعن ، ويسعل من الربو ويقسم لزوجته وأو لاده كل يوم أن التراب الذي تخلل صدره من القطن القذر الذي ندقه بالقوس سد لو جمع في كومة واحدة لعجز الحمار عن نقلها إلى والمقلب » .. ولذلك فقد اعتبر نفسه ( فريسة ) . وكان يقول : نعم فريسة افترستني الصنعة ثم سلمت البقية الباقية مني لهذه الزوجة الملعونة السليطة القليلة الحياء ، ولم تكتف هذه الزوجة بما نالته مني بل استدعت شركاء جددا ، عزمتهم على البقية الباقية ، من البقية الباقية ، هؤلاء الشركاء هم أولادها منه البالغ عددهم ثمانية ، سنة من البنات واثنان من الذكور . كلهم ملاعين أبناء ملعونة ، كانوا ينضمون بلا استثناء إلى صف أمهم في المعارك اليومية التي تنشب بين الزوجين في الصباح أو في المساء .

وكانوا يتكدسون فى حجرتين ينام الكبار فى حجرة وينام الزوجان فى الأخرى مع الصغار الذين لا يدركون ـــ لحداثة سنهم ـــ ما عسى أن يدور فى الغرفة .

ولكره أيها في صنعته أقسم ألا يعلمها لأحد من أبنائه ، فتعلم أحدهما حلاقا و فتح الله عليه لدعاء أمه فتخصص في تصفيف شعر السيدات ، لكنه لم يكن يمد أهله بشيء . و تعلم الثاني ( ترزى ) لكن الله ابتلاه بحب الغناء و الموسيقي فكان يضيع كل ما يكسب على الآلات الموسيقية و تعلم الدروس . و في كثير من الليالي كانت شقتهم تموج بأشياء متناقضة تقتل من الضحك ، عندما كان هذا الشاب الصغير يجلس في الصالة يغني على و العود ، بصوته الكرية في الوقت الذي يرتفع فيه شجار الأب مع الزوجة أو أحد الأبناء حول اختفاء سيجارة أو قطعة من اللحم أو شيء من النقود .

وكانت الزوجة تطعم هؤلاء الأولاد من دخل زوجها وما تخطفه من أحد أبنائها وتقول لهم حينها تضيق بهم الحال :

... إنكم قوة مخيفة ، إنني كمحارس السيد قشطة يدخل ذراعه في فمه ومن المحال أن يشبعه ، وفي يوم ما لا بديفقد ذراعه . ثم تدعو على نفسها بالموت فرفع الزوج الضيق الصدر كفيه إلى السماء كأنه يبتهل إلى الله أن يستجيب .

ويضحك بعض الأولاد ويصخب بعضهم في الوقت الذي يكون فيه الشاب الحلاق مشغولا بوصف محاسن إحدى اللاتي كن في الصالون فيكف الثاني عن الغناء ويستمع وهو يعزف .

وعاشت جليلة في هذا البيت ، بين الضجيج والفقر وثلاثة من الكاسبين ، كل منهم يجرى في اتجاه مخالف ، والأم تهتف بلا فائدة . لذلك كان أى رجل يتقدم لأى فتاة من بناتها لا بدأن يحظى بالقبول ، ومن المؤكد أن التساهل في زواج الأوليات كان أعلى نسبة من التساهل في زواج

من بعدهن ، لأنه كلما خف زحامهسن خف القلـق عليهن ، لكن ( جليلة ) كانت الأولى فلم يشب خطبتها شيء من التدلل . فقد رجع ( المنجد ) إلى بيته ذات مساء واختلى بزوجته وأخبرها بالموضوع .

كان يشتغل في بيت رجل يبلو عليه أنه مستور الحال . عاد الرجل من الخارج و جلس إلى جوار ( المنجد ) يجاذبه أطراف الحديث ، وذكرا النساء لما رأيا الفراش الجديد ، فجعل كل منهما يقص على الآخر في نشوة ومرح ما لقيه ليلة عرسه أو ليلة من الليالي . وعندئذ قال رب البيت : ولقد ولت الأيام يا صديقي وأصبحت زوجتي كالثوب الذي نحله الغسيل ... مريضة مريضة ... تشفى يوم الخميس مثلا لتستعد للمرض يوم الجمعة . وضحك الاثنان . وتكلم المنجد عن الجنية التي تسكن شقتهم وعن أن الله تعالى لم يمتحنها مرة بالمرض وتمنى لو أخذ كل واحد منهما حظ الآخر . واستطرد المنجد قائلا : إن عنده سبحة من البنات منهما حظ الآخر . واستطرد المنجد قائلا : إن عنده سبحة من البنات الصدف ، وحبة من سن الفيل ، وربما كان بينهن ما لا يعرف نوعها !

- ـــــ ها. ها. إنك رجل خفيف الظل زوجني إحدى بناتك هل توافق؟
  - ــ حرام . أليس لك امرأة ؟

ـــ قلنا مريضة . هل تخاف ابنتك أن يكون لها ضرة ؟ كانا كأنهما يتسليان عن همومهما بعقد هذه الصفقات . ولم يكن هناك دافع قاهر .. ولو فى الظاهر . وتزوجت جليلة بعد ستة أشهر وكان طبيعيا أن تنتقل ، من فقر إلى فقر ، ومن ضيق إلى ضيق ، ومن منزل وانقسم البيت الجديد إلى بيتين بمرور الزمن بعد أن أنجبت الزوجة طفلة سمتها ( عزيزة ) وأصبحت تلقى من أبناء زوجها مضايقات لا تحصى . ثم ضاقت ذات يد الرجل بعد أن أنجبت ابنه « نبيل » واتسمت أعماله بالقسوة بالنسبة لزوجته الجديدة ، كأنما كانت هي سر التحول . وبدأت أعماله تتسم بالغموض و خيل إليها أن كسبا غير مشروع كان يتسرب ليد زوجها أحيانا ،

كان و محصلا ، فى إحدى الشركات . وفى ليلة من الليالى دخل فى وقت متأخر على زوجته وأيقظها . وكان يبدو أنه غير طبيعى كمن يحاول أن يخفى فى نفسه أمرا . وبعد وقت أوى الزوجان إلى الفراش . وقال لها قبل أن ينام إنه مسافر غدا فى إحدى عربات الشركة ، وسيغيب يومين فى هذه الرحلة للتحصيل من الأقالع .

و نامت ليلتئذ وشيء من الخوف يتسرب إلى قلبها . و نظرت إلى وجه زوجها النائم فوقفت نظراتها عند فكه العريض وشفتيه الغليظتين المطبقتين ، ولم تدر لماذا تذكرت ــ بعد أن وقسع بصرها على عنقه ــ قصة الزوج الذي وجدوه مشنوقا في الفراش و دخلت زوجته في صمم المأساة كما نشر في الجرائد .

وانقضى يومان على غياب الزوج فى الأقاليم ، وفى اليوم الثالث جاءها النبأ الفاجع ، وهو أن عربة الشركة انحدرت بزوجها ومعه السائق إلى الترعة الموازية للطريق أثناء عودتهما إلى العاصمة ، وقد عثر على جثة الزوج فى السيارة . أما جثة السائق فلم يعثر لها على أثر .

ثم ظهر بعد ذلك أن الوفاة لم تكن من الغرق لكنه غرق بعد أن خنق تماما . و بقيت دوائر البوليس مشغولة بظهور السائق فقد رجح لديهم أنه هو الذي ارتكب الجريمة وأن قطاع الطرق لا يخنقون .

وعبثا حاولوا العثور عليه ، ودبت الشكوك إلى نفوس المسئولين فى الشركة فى أن المحصل والسائق اختلفا كما يختلف الشريكان ، وأن القوى منهما قتل الآخر واستولى على ألفين من الجنبهات وهرب . ورجع الذين يطالبون الشركة بالتعويض أن السائق جرفه التيار كما جرف حقيبة النقود ...

و تعقدت القضية . لكن ذلك كان على حساب الطفلين والزوجة الست جليلة ، التى باتت تندب أيام بؤس قضتها فى أحضان أبويها بين أم تصرخ وأب يصيح بينها أخوها يعزف على العود ويغنى ، وبنتان من أخواتها تضرب إحداهما الأخرى ، فقد كان كل هذا بالنسبة لحاضرها فقرا جميلا بلا دموع ؟ ..

قلت للست جليلة عندما وصلت إلى الحد من قصتها:

ـــ أوه ... إن قلبي مفعم بالحزن وقد زدت من الحمولة .

\_ هل تألمت ... أنا لا أحب أن أكون سببا لآلامك .

ونظرت إلى وبدأت سحنتها تتغير بطريقة غير مألوفة لدى ، لم أجربها من قبل ، كان هناك رغبات ودوافع و شجاعة و جبن و متناقضات كثيرة تطفو على و جهها حتى خيل إلى ... بعد أن تدانينا فلم يفصل بيننا إلا المسند الصغير للكنبة \_ أن جيدها لم يعد قادرا على حمل رأسها الذى مال فجأة في اتجاه كتفها المدورة . وكانت دبدبة أرجل الصبيين على السطح تنزل إلينا . أما أنا فقد ظللت جامدا بحكم الخوف وقلة التجربة ثم تذكرت أننى صممت أن أسبح مع التيار ولا أهرب من التجارب حتى لا تطرد حياتى على نمطها الممل . ومع ذلك فلم أستطع أن أصنع شيئا .

و هبط صمت خيل إلى أنه طويل . و حاول كل أن يحيد ببصره عن الآخر وأخيرا قالت لي :

ــــ هل ... أنا ... هل .. سببت لك ألما ؟ إنك غير مرتـاح في جلستك هذه ...

ورفعت المسند من بيننا فوضعته خلف ظهرى بينى وبين المسند الخلفى الكبير . فأصبحت المسافة خالية من الحواجز . ووقع نفسها على وجهى وهمى تميل بهذه الحركة في اللحظمة التمى كانت تقول فيها : لماذا لا ترتاح ؟ ... هل سببت لك ألما ؟؟

وأتاحت لى بحذق ومهارة ودربة لا نظير لها أن آخذها بين ذراعى وأقبلها . ودبدبة الصبيين فوق رأسينا توحى بأن الوقت متسع لنا . لكن الست جليلة فصلت بيننا بسرعة ، فرأيت دمعتين تجريان على خدها و ندما واضحا تبرق به عيناها . وأعادت المسند الصغير حيث كان وهي تهمس بصوت مبحوح :

ـــ ماذا جرى ؟ ماذا عملنا ؟؟ لا بد أن نقف عند هذا الحد ؟! وأخذت تبكى . فعدت طفلا أكاد أبكى ... ثم تسللت خارجا من البيت .



« تأخرت يا بنى ! لماذا تتأخر هكذا كل ليلة ؟! البيت خال على والصداع ... آه ... » .

بهذا استقبلتني أمي في هذه الليلة كذلك . فعدت أصرخ فيها :

ـــ كنت أشم هواء الله !! .. هواء الله !!

فاستخذت فى فراشها ساكنة وقبضت على جبينها بين أصبعين ثم خرجت فخلعت ثيابى وعدت إليها أكثر هدوءا .

\_ أنت عصبي يا فؤاد .. كأن أحدا أغضبك في الخارج .

فأجبتها بترفق لأنني أشفقت عليها:

\_ لا مطلقا يا ماما .. فكرى في صحتك أنت .

ـــ لم تعد هناك صحة .. رشدى و بدرية كانا هنا وانتظرا حتى يرياك فلما غبت خرجا . إن صحتها سيئة . كانت تغسل لنا ثيابنا فتركت

الغسيل وتقيأت مرتين .. الوحم .. ليساعدها الله .. متى يا رب أرى زوجة ابنى تترك الغسيل هي الأخرى وتتقيأ ؟

فضحكت مغيظا في وقت واحد:

ـــ ليس هناك بعيد على الله ؟

فنظرت في شك ثم قالت :

... إن زواجك ضرورة بالنسبة إلى أناحتى بعد أن صرت مريضة . أنا لا أثق في الخاطبات . وجيراننا أنت تعرف بناتهم . ( وتنهدت أمى ) حقيقة أنها صارت مشكلة . أيام .. أين ذهبت زكية ، وعنايات ، وألفت . وحتى الدميمة السوداء التي كان اسمها فتحية ؟ .. كل هؤلاء كانت عيونهن عليك .. أصبحن أمهات .. سبحانك يا رب .. وأين سميرة ؟ وبدرية بناتى ؟ آه يا بنى .. ما كان ينبغى أن تسير الأمور هكذا .. سيتهمنى الناس بأن هذا من تدبيرى . أنا مخلصة ويعلم الله . اسمع ... ماذا قالت لك الست جليلة ؟ اذهب إليها غنا واحصل منها على رد نهائى فأنت قدر قيت والحمد لله . وعلى كل حال فقد عرفت أن زميلتى التى تذهب إلى طبيب الأسنان عندها بنات . لا بد أن تتزوج قبل أن أموت .

وكنت مشغولا عنها ، كنت لا أزال فى غمرة الحوادث التى مرت بى فى الجيزة ، و تذكرت تاريخ ميلادى وأنا خارج من حجرة أمى فى طريقى إلى السطوح لألم الغسيل الذى نشرته بلرية وانصرفت . و نحن نذكر عدد سنوات عمرنا فى ساعات الخطر أو ساعات اللذة . و لمع الشيب على فودى وأنا أنظر فى مرآة الصالة و كأنما رأيته لأول مرة ، و كان الجو حارا . و قطع الغسيل على الحبال ساكنة لا تكاد تهتز ، والهدوء شامل يدفع إلى

التفكير . وديك عجوز وثلاث دجاجات يقرقرن في الحظيرة بين الفينة والفينة . وأخذت أغدو وأروح على السطوح وأنظر إلى العمارة التي قامت خلفنا فبنا ظهرها كأنه جبل متاخم . ثم توقفت واتكأت على السور وفطنت إلى أن أمي ترقد في الحجرة التي أقف فوق سقفها وتحسب الآن مقدرات مستقبل في قلق وخوف . وأن الست جليلة في الجيزة تسترجع ما جرى بيننا في أسف بالغ . بين هاتين المرأتين يترنح بندول الساعة التي مئل سنوات شبابي ، فتنهدت ثم ذهبت لألم الغسيل .

على أننى فى الصباح رأيت الأمور أكثر تحسنا بما كانت عليه فى الليل ، خصوصا عندما تذكرت أن قلبا ... أى قلب ... قد خضق بحبى . ألا يوجد فى الدنيا سوى الأمهات ؟! ثم لماذا هذا كله ؟ هل يهبنا آباؤنا الحياة من أجل أنفسهم ؟ أو من أجلنا نحن ، أو بالنصف بيننا وبينهم ؟ فى هذه القضية وجهان مقبولان ، أما الثالث فهو غير مقبول ، فلا داعى لهبة يستردها أصحابها مرة أخرى بحيث لا تترك إلا الحسرة .

وفى حركة الترقيات الأخيرة انتقل رئيس المكتب وجاءنا رئيس جديد . وأخذت أنا الدرجة السابعة وأصبحت موظفا مرموقا ! وقبل عم سيديدى فى ذلك اليوم وطلب منى الحلاوة وحثنى على الزواج لأتقى الله فى النصف الثاني من ديني !

و بعد ترقيتي إلى الدرجة السابعة و مجىء الأستاذ بدران رئيسا للمكتب وظهور الست جليلة واستتباب العلاقة بينى وبين هذين الإنسانين سرت ذات ليلة وأنا مضطجع في الفراش والنور خافت في الصالة والليل ساكن في الضاحية وكل كائن يتنفس بارتياح حتى صخور الجبل سقررت : أن الحياة اليوم يمكن أن تعاش. نعم. لقد أصبح فهاشيء!!

وكنت كلما همت أن أذهب إليها أحسست بخجل وتقهقرت إلى الوراء ، وأمى تلح في الذهاب كأن العروسة جالسة على الباب . وذات صباح وأنا جالس إلى جوار الأستاذ بدران في المكتب جعل يحدثني بصوته الخافت اللين في فترة من فترات الهدوء ، عن ينبوع حب تفجر في روحه أيام الشباب ثم ما لبث أن انطمس . ويوصيني الأستاذ بدران ألا أنام والحوادث مستيقظة على شاشة السينا ، بمعنى ألا أدخل إلى السينا لأستغرق في النوم حتى لا يضحك منى الناس . يعنى أنه يجب أن أتمتع بالومضة الإلهية الكبرى التي تدب في حياة كل كائن ... بالشباب . كنا في مثل هذا الحديث حين انفرج الباب عن وجه عم سيد فرأيت على ملاعمه أن أحدا بانتظاري فخرجت أكاد أتعار ! فإذا بالست جليلة عند الباب الخارجي للإدارة .

و بعد أن سلمت لم يَجد أحدنا داعيا لأن يناقش الآخر في شيء . إن مجرد اللقاء يعنى تمام التفاهم والعفو ، وربما الاستعداد لتكرير الأخطاء . وكان لا بدأن نتحرك لنغيب عن أعين الموظفين والداخلين والخار جين . فسرنا في غير اتجاه ( لاظو على ) إن كنت تذكره ، لأن عوامل قوية في باطنى كانت تهيب بي أنه يجب أن أغير اتجاهي .

أما حالتها في هذا اليوم فقد كانت حالة المرأة حين تصل إلى (قرار) معين رضيت عنه هي نفسها بصرف النظر عن كلام الناس. وفي هذه الأحوال تلبس المرأة ثوبين في وقت واحد، ثوب النمرة التي لا تغلب، وثوب الهرة التي تريد الدفء، فتبدو غالبة مغلوبة وقاهرة مقهورة.

ورأيت الست جليلة كذلك قد لبست قبل خرو جها للقائى ما تعتقد أنها سترضيني به . واجتهدت في ذلك اجتهاد الفقير بقدم أطيب ما لديه للزائر الكبير فيثير في نفسه الخجل والحرج . وخفق قلبي من أجلها خفقات قلقة حنونا . ورأيت الرحمة والحب والأغراض والشهوات كلها معياة في جعبة نفسي فاستكبرت مصيبة الإنسان .

وتذكرت وأنا سائر إلى جوارها في صمت قولها ذات مساء : ه إن المساكين لا يلدون إلا مساكين ه . ثم نظرت إلى صورتى وصورتها في إطار الحوادث فرأيت أننا اثنان لم تخل قصة حبنا مما يثير الرثاء ، لأننى محروم يجرى إلى ذروة الشباب ، وهي محرومة استنفدت في سبيل الرزق كل وسيلة مشروعة . فإذا كنا حبيبين فإن ( إله الحب ) لم يرمنا بسهم من الذهب كما تقول الأساطير ، بل ربطنا من أعناقنا بحبل من الليف او سحبتنى الست جليلة من أفكارى بقولها بصوت بطىء و نظرة بطيئة :

\_ هل سببت لك ألما ؟

فسارعت أعلن:

\_ أنت ؟ بالعكس .. ربما أكون أنا الذي قد آلمتك !

وابتسمت في حذر ونظراتي تذكرها بالموضوع ، فأطرقت وقالت وهي سائرة :

\_\_ هل نسيت ( الأمانة ) التي طلبتها مني ؟ . طبعا أصبحت تعرف أنك قادر على التصرف في كل ما أملك !

فأعرضت عن الجواب وسألتها قائلا :

ـــ كيف حال نبيل وحال عزيزة ؟

\_\_ آه ... خلقوا لى صداعا شديدا من كثرة سؤالهم عنك . ( ثم استطردت كمن فطن إلى أنه نسى شيئا ) لكن .. قل لى : و لماذا أحبك

الصغار كذلك ؟ الناس قد يخلقون حول حب الكبار أشياء ومنافع ، فماذا يقولون في حب الصغار ؟

\_ وأنا أحبهم كذلك .

فقالت تعاتبني:

... لماذا إذن لا تأتى إليهم . كلنا نعبك . صدقني .

قلت بغير حماسة لكن بصدق ولعلى ذكرت أمى :

ــــ وأنا أحبكم ... لكن . اذكرى أن لى أما وحيدة فى البيت تقلق على إذا تأخرت عنها ، فضلا على أنها محتاجة إلى .

فظللتها سحابة حزن خفيف.

ـــ تعال الليلة ... ولن تتأخر عندنا . ينبغى أن أتركك لترجع إلى مكتبك . أأنتظرك ؟!

. فهززت رأسى موافقا لأننى لم أجد ريقى . وسمعتها تلقى على التحية وتستدير لتعود ، فظللت واقفا أرقب قامتها الضئيلة وهي تتأود وتلتفت مرة كلما خطت عشرين خطوة ، حتى كادت تغيب عن عينى .

وقبل أن أدخل المكتب قابلنى أحد الموظفين فى الصالة و نظر إلى بخبث وحيانى خمس مرات: « ازيك ، سلامات » وكفه تظلل عينيه كأنه يواريهما من الشمس ، فأيقنت أنه رآنى ، وتركته و دخلت حيث جلست إلى جوار الأستاذ بدران ، كأن الأشياء المشروعة وغير المشروعة تريد دعامات من الخارج تستعيرها من الناس لينهض بناؤها فى نفوسنا .

ـــ و بعد يا أستاذ ... هل كان حبك في صدر شبابك ينبوعا عرما ؟ لا تؤاخذني في هذا السؤال !

فأجاب في حنكة الشيوخ :

\_\_ نحن لا نختار التجارب . ولكن التجارب هي التي تختارنا . اسمع يا بني يا فؤاد ... و ددت لو كان عندى بنات فأزو جك إحداهن . أنت ولد ناصع طيب مستقيم . التجربة ، سيئة أو حسنة ، هي التي تختارنا لتقع علينا كما يختار الغراب أو البلبل قمة الشجرة . و بعد ذلك قل ، يا بخت ، يا نصيب . فقد تكون شجرة يقع عليها غراب وقد تكون شجرة يقع عليها بلبل . وفي اليوم الذي تختار فيه الأشجار نوع الطيور التي تحط عليها أو تعشش فيها ، نكون نحن قادرين على اختيار نوع معين من التجارب ... ورنت ضحكة في أحد أركان المكتب و هتف صاحبها يقول :

\_\_ تصوروا أننى ظللت ساعة عاجزا عن أن أجد موطن الخطأ فى الحسبة ، ثم اكتشفت أننى أقول بطريقة ميكانكية : ٨ × ٨ ب ١٦ !! فسحبنا من عالمنا إلى عالم الأرقام . واستأنف كل منا عمله من النقطة التى توقف عندها .

\* \* \*

وفى المساء نزلت أمى إلى العيادة وذهبت أنا إلى بيت الست جليلة . ولقينى الصغيران بحب حقيقى وتعلق الضبى بذراعى وأكد لى أنه برئ من لسعة العقرب ، وأنه لم يعد يلعب عند المخزن الملعون . ثم جريا نحو الداخل ورجعا وفى يد كل منهما طبق استنبت فيه قمحا وحلبة على قطعة من القطن ، وجعلا يشرحان لى طريقة الاستنبات باعتزاز من وفق إلى اكتشاف عظيم ، ونظرت إلى الأم بعين نصف مغمضة وعلى شفتها التى لا تخلو من الفتنة ابتسامة مؤكدة تقول بها : هل صدقت أنهم يحبونك ؟ كان فينا من يستنبت الحب وكان فينا من يستنبت الحب .

فلما خلا بنا المكان رجعنا إلى الماضى فأكملت لى قصة حياتها بقليل من الإسهاب : و جلت نفسها بعد فقد زوجها امرأة لا سند لها ، ومن أسرة كل يد فيها مشغولة بفم واحد ، وذهبت إلى الشركة تطلب مكافأة أو تعويضا ، فأخبروها أن الشكوك تحوم حول زوجها فرجعت دامعة العين . ومن الطبيعى أن يكون صاحب البيت قد انتظر وانتظر ، والبقال لم يعد يعطيهم شيئا وأنهم أصبحوا مهددين بالجوع .

وقبعت في بيتها قليلة الحيلة تنتظر مصيرها المحتوم . ثم خففت من الأثاث و سكنت في حجرة ، ثم جمع لها فريق من أبناء الحلال من الموظفين والعمال في الشركة مبلغا لا بأس به عن طريق التبرع ، ثم حكم لها القضاء بالتعويض بعد أن ثبت أن السائق لم يغرق وأن ثراء غير مناسب قد ظهر عليه واستأجرت هذا المسكن الصغير الرخيص المستقل ، لتكون بعيدة عن الناس الذين لم يرجمها منهم أحد أيام جوعها . ثم بدأت تستغل نقودها بالفائدة .

وسكتت لكنه خيل إلى أنها لا تزال تخفى شيئا . ألم يعترض طريقها ذئب أيام كانت محتاجة ؟ إن الجمال والحاجة أسوأ شيئين تقف بينهما امرأة ، والجميلة المحتاجة يعطيها الناس باسم الرحمة ليأخذوا باسم الفتنة حتى يحولوها إلى حطام .

وهممت أن أسألها لكننى لم أجد نفسى صاحب حق . ثم نفضت لها موجز قصتى ، وأعربت لها عن مخاوف من أن تموت أمى فجأة فأحس أن البيت ، لا ، بل الدنيا أصبحت خالية على ، وأكدت لها أن حزنى عليها سيقتلنى بعد أن تموت .

فألفيت الست جليلة تكلمني عن الحب ... عن ألوانه التي يزحزح

بعضها بعضا ، ويحل شيء منها مكان الآخر ، فقالت وهي تتمطى : \_ سيؤذيك الحزن يا حبيبي إذا تركتك أمك على هذا الحال . ﴿ وَ تَثَاءَبِتَ وَتَنْهَدَتُ ثُمُّ قَالَتَ بَلَيْنَ شَدَيْدٌ ﴾ : تزوج .. ستنسيك الزوجة خصوصا إذا كانت ذات مأساة فقد أى إنسان . احذر أن ينطفي عليك النور فجأة . آه .. عندما حدث لي ذلك تخبطت في الظلام !!

فنظرت نعو الباب لأحيد عن نظراتها وقلت :

\_ كنت أريد أن أتزوج على طريقتي الخاصة .

\_ ماذا تعنى ؟

\_ أعنى أنني كنت أحب أن أتزوج على حب .

فسألت باهتام لم تستطع إخفاءه :

\_ مل أفهم من ذلك أنك لم تحب قبل ... أ ... قبل اليوم ؟!

... لك أن تفهمي ما تشائين .

فهمست بخوف ؛

\_\_ ، أنا ؟!

وكانت في مكانها من الكنبة جالسة بشق متجهة نحوى وكوعها على المسند الخلفي والمسند الصغير بيني وبينها ، وأغنية عاطفية عذبة جديدة حارة تأتى من راديو عند أحد الجيران . والصبيان يكسران شيمًا في المطبخ ، وقطة عسلية اللون تقف عند العتبة . فسألتها بدورى :

ثم تنهدت أنا ونظرت إلى المسند ، فقالت بعينيها : ارفعه ... ارفعه بيدك . النساء لا يرفعن الستر إلا أول مرة ...

و آه .. لا أزال أذكرها .. لقد علمتني الكثير !! ٥ .







17

وحتى هذه اللحظة لم نشتبك فى التجربة النهائية ... وأعلنت أمى أن (عواطف) بنت زميلتها أعجبتها ، فقد خرجت أمى من العيادة وذهبت وزراتهم . ثم سكتت وعادت تسألنى : وهل قابلت الست جليلة ؟ فأخبرتها أنها على استعداد لأن تعطينا ، وأنه من الخير أن نسحب المبلغ منها قبل تقديم ٤ الشبكة ، بأيام فذلك أضمن لأنه دين ،

فوافقت أمى وعادت تصف لى حال هذه الأسرة :

\_\_ من الغريب أن ظاهرهم غير باطنهم تدل ملابسهم على أنهم أغنياء ويدل بيتهم على أنهم عاديون . في حجرة الصالون أثاث قديم الطراز .. وحتى قدمه لا يدل على العراقة . وفي أحد الأركان أزهار من الورق الرخيص أتلفتها أشعة الشمس . حال غريب لكن بنتهم جميلة ورب الأسرة ( صائغ ) غير معروف . أما العروسة فهى البنت الوحيدة بين أربعة من الصبيان يتعلمون كلهم . والأمر أمرك يا بنى ، وهأنذا قد خلصت ذمتى !

ولم يكن يخفى على وهى تكلمنى أن قلبها خال من الحماسة . وكنت أنا في هذه الفترة مشغولا ( بكشف ) جديد . ولم تكن الحياة فراغا كا كانت من قبل ، فقد علمنى الأستاذ بدران أشياء لم أكن أعلمها وفتح لى النواف فل على الهواء الطلق . زرته في بيت الفسقير . أو أقسول المتوسط ... فوجدته قد أعطى لكل مرفق جزءا من الدخل . ميزانية مرتبة بطريقة تدعو إلى الإعجاب ، لأن البيت جزء من الدولة ( كا قال وهو يبتسم ) وقد الحتار الأستاذ نهاية أحد الممرات وأقام فيه حاجزا من الخشب كأنه ( برفان ) فتحولت الزاوية إلى ركن هادئ وضع فيه دولايين للكتب ومصباحا وكرسيا مريحا . وورقة من القطن المعقم ! كان يحولها إلى سدادات لأذنه إذا ارتفع الضجيج في البيت .

وقال لى هذا الصديق : إن الأسف الشديد الذي لحقه والخلل الذي أصاب حياته هو زواجه الباكر .

وقهقه وهز رأسه في عسر كأنما يثقله شيء:

« كان من الجائز جدا أن أكون في غير هذا الموضع لو أن أصفاد الأسرة لم توضع في رجل . كان من الممكن أن أسافر إلى أور با فأتعلم أى شيء أسعد به نفسي وأسعد به الناس . كل الجرف هناك قائمة على أساس . لو أننى عدت بشهادة في تفسير الأحلام أو إخراج البقع من الملابس لكانت حالى في المجتمع أرق من ذلك بكثير » .

من أجل ذَلَكُ لم تر أمي تحمسا منى كما كانت تتوقع . فسألتنى ما إذا كان شيء قد طرأ على حياتى ؟ وأطرقت تنظر نحو كفيها في حجرها :

ـــ إنني يا بني أخاف عليك !

قلت بطريقة من يريد أن يخفف خطرا:

\_\_ حتى بعد هذه السن؟! .. أوه .. إننى فى الثالثة والثلاثين يا ماما. \_\_ أعرف وذلك ما يؤلمنى . على أننى أراك أكثر مرحا وتفتحا . وخيل إلى أن حياتك أصبحت ترضيك . تمام .

وجاءت أم (عواطف) ترد لنا الزيارة فرأيت امرأة كثيرة الحركة شديدة التطلع . ألبسها زوجها قبل أن تجيء إلينا نصف الذهب الذي في دكانه ، فظهرت بشكل قبيح . وكانت أمي تحاول جاهدة في إكرامها ، ولو أن قلقا في قرارة نفسها كان يرعش كفيها وهي تقدم لها الشربات . وتذكرت \_ وأنا جالس بين المرأتين \_ أيام فاطمة هانم ولياليها ونزوات بنتها زينب ... فخيل إلى أنني الحجر الذي يلمسه الحجاج ثم ينصر فون ، وتكلمت الضيفة كلاما كثيرا فلم تدع لأحدنا مجالا ، وتكلمت بإمارة وسلطان . وكانت تنظر إلى الغوايش وتعدها بعينها . في كل ذراع (دستة ) كأنها عروس النيل ، ونظراتها تذيبني وتكاد تزحلق أمي من على البلاط .

وقالت وهي خارجة ونحن نودعها إلى الباب:

... تعالوا لزيارتنا .. لا بد من الغداء عندنا ذات يوم ... أنايا أم فؤاد أجيد طبخ الكشك بالدجاج!

و نظرت إلى كفيها الناصعتين تبدى إعجابها بهما . ولم تر أمى في ذلك فألا حسنا فقد قالت لى بعد انصرافها وكأنها تمازحني :

ـــ انظر ... عندما تفقدنى يا فؤاد فلا تحزن .. ستجد كفين أكثر نظافة .. تجيدان طبخ الكشك بالدجاج !

فهززت كتفي ومططت شفتي .

ورأيت العشاق على النهر وأنا في طريقى إلى الجيزة أكثر رونقا و جمالا ، ليس هذا بالضبط ما أريد أن أقوله ، بل كانوا في هيأة مألوفة يؤدون عملا إذا توقف حدث خلل أو تعطل أو شلل في جهاز الحياة . والماء تحت الجسر كأنه قهوة والناس مجتمعون في كل بقعة على الشاطئ مزد حمون تحت الحر والأنوار .

وكنت على موعد معها . وكأنما كانت بانتظارى على مقربة من الباب ، فقد فتحت فى اللحظة التى لمست فيها الخشب . وكانت قد أوحت لى أن أجىء من طريق خلفى دوار ما دمنا سنكثر من اللقاء . فألف حول ( الجراج ) والمخزن . وإن كان الطريق مظلما فالحى كله لم يتمتع بالنور . ولأول مرة فى حياتى ذقت لذة التعثر فى سبيل القلب . وكنت ألقى ببصرى على الأبنية الكبيرة الموحشة الجائمة فى الظلام فتحس روحى بخوف يخالطه خوف آخر لذيذ . . خوف من المجهول الذى أسعى إليه .

وعندما مررت على باب مخزن الحرق والورق ذكرت العقرب التى لسعت ( نبيل ) والليلة الأولى التى جلست فيها حقيقة إلى جوار امرأة . وأنفاسنا التى اختلطت على وجه الصبى .. وبقية القصة !

وعندما فتحت الباب بدت أنها تصغرنى بعشر سنوات . وكان الجو شديد الحرارة . فلبست ثوبا قصير الأكهام يبدو منه إبطها إذا رفعت ذراعها .. وكلامها البطىء كان متحيرا كالماء الراكد يعبث به الهواء . ولفتاتها البطيئة كأنما يخالطها النوم . والبيت ساكن .. والهرة العسلية ممدودة على الكنبة في المدخل كأنما نامت وهي تتمطى . ومن الداخل نحو المطبخ فاحت رائحة لا عود لا طيب تكاد لا تغلب على نكهسة

« التقلية » . على أن الرائحة التي كانت ساطعة فوق كل ذلك هي رائحة الأرواح حين يعذبها القلق فتجد نفسها مدفوعة إلى عمل ما يسميه الناس . « رذيلة » .

ودخلنا فجلسنا حيث تعودنا . وتحير كل منا وهو يختار الكلام . وصممت أنا على أن ألوذ بالصمت حتى تتكلم هى . فقالت بشبه خوف وهى تحمل رأسها على كفها وكوعها مرتكز على المسند الخلفي :

\_\_ کیف تری صحتی ؟

\_\_\_ حسنة .

فاستطردت بنبرة لا تتغير . خافتة رتيبة تستدرجني بها إلى غاية :

\_\_ صحيح ؟!

\_ صحيح!

\_ هذه هي أول مرة تكذب فيها على !

ـــ لماذا ؟!

\_\_ لأننى أشعر أن صحتى سيئة ، إننى أعرف صحتى من لونى .. إنه يميل إلى السمرة عندما ينقص وزنى .

ـــ وهل نقص وزنك ؟

ــ کثیرا .

\_ وهل لذلك سبب واضح ؟

ـــ قلة النوم . اسمع . أريداًنَّ أَتَفَقَ معك على شيء . . هو أننى مسئولة أمامك وأنت غير مسئول أمامى . وافقت ؟ عال . كما أريدأن أقول شيئا

آخر ہو ...

\_\_ لماذا سكت ؟

ـــ ذكرت نبيل . وعزيزة . ليتنى ما تركتهما يذهبان . بدأت أقلق عليهما .

- \_\_ إلى أبن ذهبا ؟
- ... إلى الاحتفاء بوفاء النيل.
- ـــ الناس هناك كثيرون فلا تخاف . لنعد إلى الموضوع .
- ــ نعم . كل شيء أقدمه إليك لا أقصد به إلا إسعادك .

فنظرت نحو الأرض ، وأنا أذكر قول الأستاذ بدران : « إن التجارب هي التي تختارنا كما تختار الطيور ذوائب الشجر » ثم أقبلت عليها بوجهي ورفعت المسند الصغير من بيننا وأخذتها بين أحضاني .. كانت لا تبغي إلا رضاى ، فقد رأيتها تمرغ وجهها في حجرى و تقبض على كفي في تعبب يكاد يكون عبادة ، ثم نهضت فجأة كأنها أو جست خوفا أو سمعت صوتا فاضطربت بدورى فأمسكتني من ساعدى بيدها الصغيرة وهست في:

ـــ من الأفضل أن ننتقل إلى مكان آخر!

وعبرنا إلى حجرة لم أدخلها من قبل .. وقيمة الأماكن منزوعة من الأعمال التي تؤدى فيها . فأحسست أننى على أبواب العالم الذي تعدثوا عنه . عالم المرأة المهيب الرائع . وقفت على بابه ثمانية عشر عاما أرقب نوره وأشم عطره في تردد و خوف وصمت . حتى أمسكت هذه المرأة بذراعي ودفعتني برفق وشفقة وحب لا يسخر من الجهالات . وظلت تؤكد لى لمدة طويلة أنها تفعل ذلك من أجلى أنا ، بدليل أنه إذا رأيت في قتلها لذة فإنها ستسلم روحها ليدى !

وعند انصرافی قابلنی علی الباب نبیل و عزیزة . و تعلق الصبی بذراعی و طلب منی أن أدخل ، و شعرت بشیء من الحنجل ، فلم أطق أن أرفع

بصرى إلى الأم . هناك ملذات تقوم على الضحايا كما تزرع الأزهار فوق المقابر . لكننى بعد أن ابتعدت لم أعد أذكر إلا النشوة . والمرأة التى قالت لى ذات مساء وأنا خارج من عندها أجر ذيول الخيبة : ١ سلم على ماما ٥ وهأنذا أعيش حتى أراهن ألوانا .. كالخمر !! ألست جليلة تسرق العقل بسهولة . لكن .. أليس من الجائز أن تحولني إلى سكير ؟! ماذا يحدث لو أنها دخلت في دمى فلم أستطع أن أعيش بلونها ؟!

وعندما هبت النسمة الشمالية على وجهى فى ناصية الشارع المضىء نسيت هذه الأفكار . وذكرت شيئين اثنين فحسب : أحدهما أنه لا بدأن أسبح مع التيار وأدع التجارب تسقط على . والثانى أمى التى تجلس الآن بانتظارى . وربما كانت متعبة لا تستطيع القيام . ومحتاجة إلى لأناولها شيئا .

فهتفت بحنان : أماه .





وأحست أمى أننى غير ثائر ــ فتناولت موضوع زواجى بتمهل و هدوء .. وكلما أحسست هما أو فرحا ذهبت إلى الست جليلة لأنغره بين يديها ثم أخرج خالى البال كيوم ولدتنى أمى ! ..

كانت ذكية العينين غير واسعة الثقافة أشبه بالشراع تمتلىء برغباتى وتندفع مع أهوائى حتى ترخسى . وبعد ذلك ربما سحرت منى .. أحسست في عشرتى لها أننى أقرأ كتابا مفيدا كتب بخط يدردىء ، فإذا حللت لغز الخط انتشيت بعلاوة المعنى فهللت له وصفقت . ولذلك كنت أقبلها خسا كلما اكتشفت فيها خصلة تعجبنى ..

وكانت تقول لى : يا حبيبى ـــ أحيانا ـــ ويا أخى ـــ كثيرا ــــ ويا بنى إذا كانت تدلى إليّ بنصيحة ...

وكنت ألتقى بها فى الخارج فأشترى له ــ بنقودهـا ــ الملابس لأنتقى الألوان التي تروق عيني أنا ...

وبدأت أبسط عليها شيئا من ظلالى فاقترحت أن تدخل (عزيزة) أحد المستشفيات فإن عظمها لين و من الجائز أن تنصلح رجلها العرجاء: «حرام . غدا تكون فتاة يا سيدتى فلا تتركيها هكذا ، فأجابت بأن ذلك جال في خاطرها لكنها خافت أن تطبب الزجاج فيصيبه الكسر . ثم أذعنت لرغباتى .. كما تذعن دائما .. « آه ... لقد و حدت التي تقول : (حاضر) و تعطى و لا تأخذ فهربت إليها ، .

وخرجت عزيزة من المستشفى أحسن حالا ، ثم مشت نحو التحسن ولم يعد صبيان الحارة يقولون لها : يا عرجاء . فعاشوا يذكرون لى هذا الجميل .

أما نبيل فكان يَعبني كأنه ابنى . وكنت أهدى إليه الكنب وأعلمه بعض الأحيان .

وأما الكمبيالات الشهرية فقد ظلت كما هى لكنها غلبتنى فى شىء واحد ، وهو أنها جعلت المبلغ بلا أرباح . واجتهدت أنا أن أؤدى إليها ما أشاء وما يرضينى لكن عن طريق الهدايا .

ولم يعد عم سيد يذهب إلى بينها . قطعت العلاقة بينه وبينها عمد، بعد أن تعرفت على ليبقى ستار معقول مسدلا على ما بيننا .

ولم أعد أعبأ كثيرا بالنهب والسلب الذى ترتكبه بدرية فى بيتنا نظير خدمات من الممكن أن يؤديها الغرباء بأقل ثمن . وكان زوجها رشدى يتبعها فى بيتنا كأنه ظل ، ولم أدخل عليه إلا وجدته يأكل ..

۱۹۳ (م ۱۳ ـــ من أجل ولدي ) وشعرت أمى أننى أحب . أدركت أن لى عشيقة . لكنها آثرت الصمت . والأستاذ بدران يهدينى إلى مواطن النور ويشرح لى معانى الجمال و يعدثنى عما يقرأ ويصف لى تجارب شبابه . كان يدفعنى بالمهماز كأننى حصان . حتى بدأت أقرأ وأفهم وأتمثل تجارب الناس ( وتحول طبعى الهادئ إلى شاعرية كأنما ذهبت عنه الغفوة و دخلته الحياة دون أن يفقد سكونه الفطرى . و سألت جليلة لماذا تحبنى هى ؟ ألم تصادف قبل ذلك إنسانا يعمل نفس المزايا ؟ فابتسمت في خوف و قالت : هذه أول علامات التغير !

ولم تستطع أن تقدم الدليل على صدق نظريتها .

وذهبت مع أمى فزرنا أم عواطف ورأينا العروسة إتماما للمراسيم وعدت أنا فطلبت من أمى مهلة .

ثم حدث فى نطلق الأسرة شىء غريب . هو أن بدرية ، لدت توأمين ذكرا وأنثى .

"كان ذلك فى بيتنا غن وبين يدى أمى . فخرجت السيدة المسنة المعجوز التى تكاد تكون مثقوبة الشدقين والعرق يتصبب من جسمها ، وكان ( رشدى ) جالسا يقزقز ( لبا ) خركة آلية صرف ويهز خديه الكبيرين ، ورفع وجهه إلى السماء وشكر الله وداعبه مبتهلا أن يرزق العروسة بعريس والعريس بعروسة . ونظر إلى نجنب عينه و كأنه يعنينى . لبست ثبانى و خرجت وانزوت أمى تغسل بعض الأوانى بذراع كأنها جريد والغيظ فى صدرها يكاد يتحول بكاء .

وأيقنت أن متاعب جديدة ستحل عندنا وأن أمى المسكينة ستتحول إلى مربية .. إنها محتاجة إلى علاج طويل . ستركب أسنانها العسناعية

وهاهو ذا الشتاء على الأبواب وحالا سيهجم عليها الروماتزم . وسيقيم . ( رشدى ) وأولاده عندنا إقامة متصلة أو متقطعة .

هناك أربعون يوما تكون الوالدات فيها شبه عاجزات عن العملِ ومحتاجات إلى العناية . آه .. يا أمى المسكينة .

وكانت أمى تخاف من عينى بدرية الحادثين القويتين اللتين تشبهان الزئبق . وقد قامت من الولادة عصبية سليطة لا تجد من تشتبك معه في عراك ، واتكأت بكل قواها على مرافقنا الاقتصادية الضعيفة التي كانت في الأيام الأحيرة أشبه بمريض في دور النقاهة .

كان الصراخ يملاً بيتنا في هذه الليلة . بنت بدرية ذات الثلاثة أعوام تلبس قبقاب جدتها و تجر جره على البلاط و تقع و تنهض و تبكى و تضحك و جهها ملىء بالدمامل . والتوأمان الكريمان مقسومان بالعدل . الولد في حجر أمه والبنت في حجر جدتها . يبكى واحد منهما على الأقل إذا لم يتسابق الاثنان في البكاء و يشار كهما ( رشدى ) ولكن بالقهقهة !

قلت فى نفسى ليلتئذ: لعل بدرية تنسجب بالنيابة عن الجميع. وخرجت أشم هواء الله ، وهواء الله البليل العليل فى نواحى الجيزة . وجدت ( نبيل وعزيزة ) جالسين يكتبان وعلامات الفكر والقلق

و جمعت ( تبيل و عريره ) جانسين يحتبان و عدمات الفخر و الفلو تبدو على و جه الأم . قلت لها :

\_ هل جئت لأبيع الهموم فى سوق الأحزان ؟! ما بالك مكتئبة ؟ .. قد كنت أرجو عونك لأننى متضايق !

- ــ عندی کل ما برضیك .
  - ــ مظهرك حزين !
    - ــ لا تهتم .

- \_ يجب أن أعرف !
- ـــ قبل أن تنصرف مباشرة ستعرف أنه أمر تافه .

وتمایلت أعناق الصغیرین للنوم بعد مدة و جعلت أقص علیها همومی و الغضب ظاهر فی نبراتی . و بعد أن فرغت نظرت إلى بعین حنون ثم سألتني:

- أتريد أن تعرف رأى اإننى أم! وعندما تصبح أبا ستعرف بدورك أن الأضرار التى نلحقها بأبنائنا بلا قصد تدفعنا إليها قوة ترفع الجيل! وسكتت واختنقت بالبكاء ثم أخرجت من صدرها منديلا مسحت به دموعها وأو دعته صدرها من جديد (لقد ذكرت أنها تغش ولديها)!! قلت في نفسى: إننا ختفظ بدموعنا كا ختفظ بآلامنا .. إننا مساكين وأخشى أن نلد مساكين كا قالت هذه المرأة . والهموم تدفعنا إلى التماس الملذات ، تفعل بأعصانا ما يفعله السر، ورقاما ، كأن شحر تبها تتغذيان خام واحد !

أخذتها بين أحضاني ونحن جالسان . قالت :

- .... Y مفر ؟!
- ـــ إنني مهموم!
- ـــ ستنسى همومك ... أنا لا أطبق أن أراك حزينا .. آه !!

لما نمت ليلتئذ أحسست أننى لا أزال في أحضان الست حليلة .. وأن كفها الصغيرة تفتل شعر ناصيتي كما كانت تفعل باستمرار . وأن هواء خفيفا ينفذ من تحت مصراع الشباك فيقلق دفء الحبجرة . وأننى لست ف سريرى . وأن الكلب الذي ينمح في حديقة بننا الخربة ليس إلا الكلب الشرس الذي يربط وحده في عنزن الحرق والورق .

وكنت ألتقى بها فى الخارج فأشتىرى له: ـــ بنقودهـا ـــ الملابس لأنتقى الألوان التي تروق عيني أنا ...

و بدأت أبسط عليها شيئا من ظلالى فاقترحت أن تدخل (عزيزة) أحد المستشفيات فإن عظمها لين و من الجائز أن تنصلح رجلها العرجاء: «حرام ، غدا تكبرن فتاة يا سيدتى فلا تتركيها هكذا » فأجابت بأن ذلك جال في خاطرها لكنها خافت أن تطبب الزجاج فيصيبه الكسر ، ثم أذعنت لرغباتى .. كما تذعن دائما .. « آه ... لقد و حدت التى تقول : (حاضر) و تعطى ولا تأخذ فهربت إليها » .

وخرجت عزیزة من المستشفی أحسن حالا ، ثم مشت نحو التحسن ولم یعد صبیان الحارة یقولون لها : یا عرجاء . فعاشوا یذکرون لی هذا الجمیل .

أما نبيل فكان يحبني كأنه ابني . وكنت أهدى إليه الكب وأعلمه بعض الأحيان .

وأما الكمبيالات الشهرية فقد ظلت كما هي لكنها غلبتني في شيء واحد ، وهو أنها حعلت المبلغ بلا أرباح . واجتهدت أنا أن أؤدى إليها ما أشاء وما يرضيني لكن عن طريق الهدايا .

ولم يعد عم سيد يذهب إلى بيتها . قطعت العلاقة بينه وبينها عمد بعد أن تعرفت على ليبقى ستار معقول مسدلا على ما بيننا .

ولم أعد أعبأ كثيرا بالنهب والسلب الذى ترتكبه بدرية فى بيتنا نظير خدمات من الممكن أن يؤديها الغرباء بأقل ثمن . وكان زوجها رشدى يتبعها فى بيتنا كأنه ظل ، ولم أدخل عليه إلا وجدته يأكل ..

۱۹۳ ( م ۱۳ ـــ من أجل ولدى ) وشعرت أمى أننى أحب . أدركت أن لى عشيقة . لكنها آثرت العسمت . والأستاذ بدران يهدينى إلى مواطن النور ويشرح لى معانى الجمال و يعدثنى عما يقرأ ويصف لى تجارب شبابه . كان يدفعنى بالمهماز كأننى حصان . حتى بدأت أقرأ وأفهم وأتمثل تجارب الناس ( وتحول طبعى الهادئ إلى شاعرية كأنما ذهبت عنه الغفوة و دخلته الحياة دون أن يفقد سكونه الفطرى . و سألت جليلة لماذا تحبنى هى لا ألم تصادف قبل ذلك إنسانا يحمل نفس المزايا لا فابتسمت فى خوف و قالت : هذه أول علامات التغير !

ولم تستطع أن تقدم الدليل على صدق نظريتها .

وذهبت مع أمى فزرنا أم عواطف ورأينا العروسة إتماما للمراسيم وعدت أنا فطلبت من أمي مهلة .

ثم حدث في نطاق الأسرة شيء غريب . هو أن بدرية ، لدت توأمين ذكرا وأنثى .

كان ذلك فى بيتنا غن وبين يدى أمى . فخرجت السيدة المسنة المعجوز التى تكاد تكون مثقوبة الشدقين والعرق يتصبب من جسمها ، وكان ( رشدى ) جالسا يقزقز ( لبا ) خركة آلية صرف ويهز خديه الكبيرين ، ورفع وجهه إلى السماء وشكر الله وداعبه مبتهلا أن يرزق العروسة بعريس والعريس بعروسة . ونظر إلى بجنب عينه و كأنه يعنينى . لبست ثبانى و خرجت وانزوت أمى تغسل بعض الأوانى بدراح كأنها جديد و الغيظ فى صدرها يكاد يتحول بكاء .

وأيقنت أن متاعب جديدة ستحل عندنا وأن أمى المسكينة ستتحول إلى مربة .. إنها محتاجة إلى علاج طويل . ستركب أسنانها الصناعية

وها هو ذا الشتاء على الأبواب وحالا سيهجم عليها الروماتزم . وسيقيم . ( رشدى ) وأولاده عندنا إقامة متصلة أو متقطعة .

هناك أربعون يوما تكون الوالدات فيها شبه عاجزات عن العميل ومحتاجات إلى العناية . آه .. يا أمى المسكينة .

وكانت أمى تخاف من عينى بدرية الحادتين القويتين اللتين تشبهان الزئبق . وقد قامت من الولادة عصبية سليطة لا تجد من تشتبك معه ف عراك ، واتكأت بكل قواها على مرافقنا الاقتصادية الضعيفة التي كانت في الأيام الأخيرة أشبه بمريض في دور النقاهة .

كان الصراخ يملاً بيتنا في هذه الليلة . بنت بدرية ذات الثلاثة أعوام تلبس قبقاب جدتها و تجرجره على البلاط و تقع و تنهض و تبكى و تضحك و وجهها ملى عالدمامل . والتوأمان الكريمان مقسومان بالعدل . الولد في حجر أمه و البنت في حجر جدتها . يبكى واحد منهما على الأقل إذا لم يتسابق الاثنان في البكاء و يشار كهما ( رشدى ) ولكن بالقهقهة !

قلت في نفسي ليلتئذ : لعل بدرية تنسجب بالنيابة عن الجميع . وخرجت أشم هواء الله ، وهواء الله البليل العليل في نواحي الجيزة .

و جدت ( نبيل و عزيزة ) جالسين يكتبان وعلامات الفكر والقلق تبدو على وجه الأم . قلت لها :

هل جئت لأبيع الهموم في سوق الأحزان ؟! ما بالك مكتئبة ؟ ..
 قد كنت أرجو عونك لأننى متضايق !

- ـــ عندی کل ما یرضیك .
  - \_ مظهرك حزين!
    - ـــ لا تهتم .

ــ يجب أن أعرف !

ـــ قبل أن تنصرف مباشرة ستعرف أنه أمر تافه .

وتمایلت أعناق الصغیرین للنوم بعد مدة و جعلت أقصی علیها همومی والغضب ظاهر فی نبراتی . و بعد أن فرغت نظرت إلى بعین حنون ثم سألتنم:

... أتريد أن تعرف رأي الإنتى أم إو عندما تصبح أبا ستعرف بدورك أن الأضرار التى نلحقها بأبنائنا بلا قصد تدفعنا إلها قوة ترفع الجبل! وسكتت واختنقت بالبكاء ثم أحرجت من صدرها منديلا مسحت به دموعها وأو دعته صدرها من جديد (لقد ذكرت أنها تغش ولديها)!! قلت في نفسى: إننا ختفظ بدموعنا كا ختفظ بآلامنا .. إننا مساكبن وأخشى أن نلد مساكبن كا قالت هذه المرأة . والهموم تدفعنا إلى التماس الملذات ، تفعل بأعصاضا ما بفعله الدر، ورا تماه المركب كأن شجر تربه التخذبان إجار واحد!

أخذتها بين أحضاني ونحن جالسان . قالت :

ـــ لا مفر ؟!

\_ ستنسى همومك ... أنا لا أطبق أن أراك حزينا .. آه !!

الما تحت ليلتقذ أحسست أنبى لا أزال في أحضان الست حليلة .. وأن

كفها الصغيرة تفتل شعر ناصيتى كإ كانت نفعل باسموار . وأن هواء
خفيفا بنفذ من تحت مصراع الشباك فيقلق دفء الحجرة . وأننى لست في

سربرى . وأن الكلب الذي يبيح في حديقة بتنا الحربة ليس إلا الكلب
الشرس الذي بربط وحده في عفزن الخرق والورق .

وهزتنى فى الصباح الباكر كف حذرة توقظنى برفق ، فلم أسمع بكاء أحد التوأمين ولا بكاء كليهما . فإذا بى أجدنى لا أزال فى فراش الست جليلة . غلبنا النوم ففقدنا وعينا ! وكان نور الفجر يتسلل من الأبواب . والكلب ينبح بكثير من الطمأنينة فى مخزن الخرق والورق ، وصديقتى منفوشة الشعر مذعورة العينين تعض ظهر سبابتها المثنية وصوت منغم مطوط ينادى وفيه آثار النوم أول نداء ارتفع فى الحارة :

... « المدمس ال م ي د ا م ي س .. حلو .. » .

\* \* \*

ف البيت عندنا كان القلق والصمت مخيصًا على المرأتين : بدريــة الشاحبة النفساء وأمى المخلعة الأسنان الغائرة العينين والخدين .

أما ( رشدی ) فقد خرج يسأل فى ( استقبال الحوادث ) فى كل مستشفى قبل أن يذهب إلى مدرسته .

وعندما عبرت العتبة الخارجية نبح الكلب فانشغلت برهة خاطفة بالتفريق بين صوته وصوت الذي كنت أسمع نباحه طول الليلة الماضية . وانفجرت أمى باكية حين رأتني ، ونظرت بدرية باحتقار كأنها تقول لى أناأعرف أين كنت! وتركتناو دخلت إلى توأميها . ثم تهاوت أمى على كنبة ولم تتكلم . وكان من الضرورى أن أقول لها كلمة فجعلت أفكر في ماذا أقول وأخيرا نطقت .

\_ لا تحزنی یا ماما .

فانفتحت :

\_\_ علام أحزن ؟! .. أنا أعلم أنك كنت تشم هواء الله .. لكن .. أليس من حق البهائم الذين ينتظرونك أن تخبرهم مقدما بأتك ستبيت تشم هواء الله طول الليل ؟!

197

فحملقت و ملاً الغضب صدرى و سحنت أذباى ثم صرحت فيها :

... أنا أعلم أننى مخطئ . لكن الأم كان حارحا عن إرادتى ..
سهرت عند صديق فغلبنى النوم عنده .. هل من الضرورى أن أظل تحت
الوصاية طول عمرى .. ما هذا العذاب ؟ .. ينبغى أن تكلمونا بطريقة
تناسب عمرنا .. إننى ابن أربعة و ثلاثين إن زدت كلمة و احدة فلن أدخل
هذا البت الذي عمه الخواب ..

ثم جعلت ألهث كأننى جريت كيلو .. وأخذت أمى . وبدا وجهها طويلا وأنفها كبيرا كأننى أراها فى مرآة خادعة . وشرعت أضع رجلا على رجل وأنزلها وأخبط كفا بكف وأمصمص . وأهز رأسى فى كل اتباه .. وهى .. ساكنة مذعورة .

وأخيرا ألقت في وجهي كلمة . قالت بصوت خافت :

\_ كنت عند امرأة . أغبى النساء تعرف ذلك !

و خرجت من الحجرة .

و من الغريب أنني ظللت أزعق كأنها أمامي . كانت الشحنة القديمة تريد أن تتزحزح لتخلى مكانها لتجارب الحاضر . لكأن باطننا يطرد بعض ما فيه ويفيض به كما تفعل العيون . قلت :

\_\_ كنت عند امرأة .. هذا صحيح .. ماذا تريدون الليس لأحد ' عندى شيء . إنكم لا تشبعون . لقد وهبت حنانك لكل الناس إلا أنا .. لا تلوميني إذن .. إن كنت أمي فانظرى إلى مصالحي .. سأترك لك العاصمة .. سأنتقل إلى الصعيد ..

ثم انخرطت في البكاء .

وهبط على البيت سكون كالذي يببط على الليل بعد انقطاع الطلقات

فيه ، فسمعت خفق قلبسى . ودخل ( رشدى ) من الخارج وعليه علامات الإرهاق والقلق ووقف أمامي مفتول الكرافتة طويل الذقن محمر العينين منفوخ الخدين وقال بصوت خائف :

\_\_ قلقنا عليك !

فنظرت إليه نظرة زاجرة ففر من أمامى . وتقدم الوقت بعد أن خرج رشدى إلى المدرسة و فات ميعاد ذهابى إلى عملى . فدخلت على أمى طويلة رفيعة كأنها تمشى على خشبتين وعلى خدها آثار دمعها ، ثم جلست جوارى مربوكة لا تعرف كيف تبدأ ...

وتحسست كاهلى بكفها فلم أنظر إليها فخرت على ركبتى تقبلها فشددت شعرى وأنا أجأر بالبكاء لأننى تذكرت المرأة التى قضيت الليل في حضنها وكيف كانت تمرغ وجهها في حجرى وأحسست أننى بينها وبين أمى كخيط من الحرير تجذبنى الأم باسم البر وتجذبنى الأخرى باسم الجاجة ، وأنا بين كفيهما عرضة للتلف!!

سمعت صوثها حنونا :

ـــ ولدى ... سأموت بين يديك حالا إن لم تكف عن البكاء . هل عددتنى أسوأ من حيوان ؟! إن الكلبة لم تأكل جروها قط !

قلت لها بصوت متهدج والدمع فی عینی :

... كلامك هذا هو الذى يبكينى . إن كنت تحبينى فاسكتى ! ثم ارتميت على صدرها كأنى أفتش عن ثديها بكف طفل ...

ـــ آه .. يا ربى .. ضمينى إليك يا أمى .. واغفرى لى ! لن أخرج من البيت ما لم يتبعنى رضاك !! و شكوت للاً متاد بدران ما أقاسيه من عناه فتسجعني على الأم : « إنه يا ننى الحرارة الطبيعية التي يجب أن تتوفر أيتحول الطفل إلى وجل .. لا تحون » .

وفي الليل لم أخرج من البيت ، وكأنما رأيت الوقت ملكا لأمي وليس من حق إنسان آخر أن يشاركها فيه .

وأوى (رشدى ) وأسرته إلى غرفتهم عندنا . و جلست أسامر أمى كما كنا نفعل . وكنت أرى نبض قلبها فى نحرها . إن جرحى الأعداء لا يجوز أن تجهز عليهم ، فما بالك بمثل هذه المرأة ؟

قالت أمي:

ـــ سأكلمك بصراحة . هل تظن أنني متعمدة شيئا ؟

لقد حدث أخيرا أمر لم أخبرك عنه :

قبل انصراف من عيادة الطبيب منذ ليال جلست إحدى المريضات تعاذبنى أطراف الحديث ، وتبين لى أنها تعرف أم غواطف . وتسلسل الحديث وامتد فأخذت تمدح أخلاقها وطباعها ثم قالت فجأة : إنهم كانوا أثرياء لولا القضية الملعونة التي أضاعت مالهم ( وسألتها طبعا عن هذه القضية . فعرفت أن زوجها كان قد اتهم في ( تزييف نقود ) ...

- وبرئ ؟
- ــ بل وسجن!
- قلت باشمئزاز:
- ــ دعينا من هذا الحديث .
- ... بنت الحلال في انتظار ابن الحلال ... إنني أدعو لك .. أحلامي تنبئني بأنك سعيد . بدرية طماعة ولا أستطيع دفعها . هل أطردها كلما

سحبت زوجها وجاءت ؟ قلب الأم يا فؤاد لا يقوى على القسوة . وعندما تكون أبا ...

فأكملت العبارة في نفسي بما قالته الست جليلة ليلة أمس:

الأضرار التي نلحقها بأبنائنا بلا قصد تدفعنا إليها قوة ترفع الجبل ، ثم قلت لأمي :

ـــ لا تظنى أننى ساخط على حياتى .

فأجابتني بحياء :

\_ أنا أعرف أنك غير ساخط . لكن ... ليست هذه هي الطريقة ! \_\_\_ إن الوقت لم يفت بعد .

-- تزوج ، حاول أن تعملها ولو دون استشارتى . لقد أصبحت عاجزة عن أن أتكفل بالأمر . قل لى : إذا كنت تحبها .. فلماذا لا تتزوجها ؟!

وصرفت عنى وجهها لتشجعنى على الإجابة فوجدت نفسى في حرج ماذا أقول ؟؟ أجبتها أخيرا ووجهى إلى ناحية غير ناحيتها :

\_ إنها لا تصلح!

فسألتني ووجهها لا يزال منصرفا عني :

ــ لماذا ؟

فأجبتها ووضعى لم يتغير :

ـــ لأسباب من العسير على أن أحصيها .

فحولت وجهها إلى وهتفت والقلق في عينيها الغائرتين :

ـــ تزوج قبل أن أموت . إننى خائفة عليك !!





بدأت ألسنة الناس تنوشها وأحزنها ذلك ( وهذا هو ما أخفته عنى ) لكن الست جليلة أصبحت لا تبالى بما يقولون . وألف الصبيان وجودى بينهما . وكانا ينظران إلى وجهينا فى بعض الأحيان ثم ينسحبان إلى الخارج .

وتمسح بى عم سيد فى الإدارة ذات يوم وأخبرنى بطريقة مسمومة أن الست جليلة وصل إليها قدر من المال عن طريق ( الوصية ) وبهذا المال بدأت أعمالها التى أعرفها .

وأزعجني هذا الأمر وأقلق بالى وأخفيته بدورى عنها مدة غير قصيرة . وقد كنت في الحقيقة أخاف أن أفقدها . وأصبحت عاجزا أن أتصور الحياة خالية من ظلها :

... هل من الممكن أن يعيش أحدنا دون الآخر ؟ فأجابتني قائلة وكان ذلك في نهاية وقت عددناه من أسعد الأوقات : ... سألت نفسي هذا السؤال ألف مرة ، وأنت حاضر وأنت غائب ، لكنني فررت من الجواب .

ـــ لماذا إن الإجابة عنه لا تخلو من الطرافة!

وابتسمت وهززت رأسي واستطردت :

ــ ماذا یحدث فی الدنیا لو مر عام کامل ولا أدخل الجیزة ولا أدور حول ( الجراج ) والمخزن ، ولا أراك تقبلین أناصل کفسی ، وأحصی همومی و حیدا کأننی أسیر ، وأبحث من جدید عن قلب جدید ، وأمر علی بیتکم وأتطلع إلی و جوه سکانه بعد أن خرجتم منه ، وأخیل أی فراش نصب فی هذه الغرفة وأی ناس ناموا فیها ، وأنك عشت بعدی أرضا عرمة علی کل إنسان أو أرضا حلالا یعبرها رجل غیری ...

فدفعتنی فی صدری بقبضتها لأفیق کأننی مصروع علی وشك أن تأخذه النوبة وقالت لی :

ـــ ما هذا الذي تقوله ؟!

ولأول مرة رأيت ملامحها متغيرة ، وفطنت فجأة ـــ ولأول مرة أيضا ـــ إلى انتفاخ خفيف تحت عينيها ، وشعرات بيض تلمع في أماكن مختلفة خصوصا في مجرى مفرق الشعر .

\_ \_ هل تضايقت مما أقول ؟ أليس هذا كله جائزا ؟! إن الزمن يفرق حتى بين الأزواج !

نهمست:

ـــ حتى بين الأزواج !! .. إنك على حق ! إن أحلامنا أكثر من أحلامكم . نحن نساء !

و تبينت أنها غارت من امرأة مجهولة لم تقع عليها عينها بعد . كما فعلت أمى ، تلك التي أحزنها أن تقول امرأة ظننا أنها ستكون ( حماتى ) : ( إن يديها تجيدان طبخ صنف تجيده أمى ) .

واستحال بطؤها إلى تبلد مريع . وظهر ضعف الحيلة والاستسلام في نظرتها و جلستها . فدفعتها ... مداعبا ... بقبضة يدى في صدرها كما سبق أن فعلت بي وقلت لها :

ـــ في ماذا تفكرين ؟!

لكنها كانت فى لجة أعمق من أن تدركها ذراعى فلم أستطع أن أستخلصها . فسكت . قالت بعد فترة لتسترد رضاى :

\_ هل غضبت ؟ أنت لا تعرف ماذا سيصيبني إن فقدتك .

ولا تستطيع أن تعرف بماذا سأذكرك إذا ما ابتعدت عني ؟

ــ بذكرياتي .

فلمعت عيناها بنظرة مخيفة . وقالت وهي تبتسم ابتسامة من ظفر بغريمه :

ــ لا !! .. غلبتك !

فهززِت كتفي لأنني لم أفهم . فاستطردت :

ـــ أخذت منك تذكارا عزيزا . أخذت صورتك .

ــ لم يحدث!

ـــ سرقتها منك وأنت غافل.

ـــ وهل يجوز هذا ؟

ــ حدث بلا قصد .

ــ وكيف ؟

فاندفعت فجأة:

... من المحتمل .. أن .. يكون في بطني ..

فصرخت :

1º 13h \_\_

فأجابت بهدوء بالغ:

ـــ ماذا ؟ .. أليس هذا نتيجة طبيعية لما نعمل ؟!

فتراقصت أمامى على بياض الحائط المربع حوادث رأيتها على الشاشة . فيها فتاة فرنسية غنية وللت من عشيقها الفقير غلاما فهربته عند فتاة ريفية عجوز ، وكان كل من الأبوين يذهب ليزوره خلسة ويعود . وقد أبكت مأساتهما كل عين .

فبدت على وجهى الربكة . فسألتني :

ــ ألا تحب أن يكون لك ولد ؟

ــ ستذهبين عقل ! .. أحب .. لكن ليس بهذه الطريقة !

ـــ هذا لأنه منى ؟!

ـــ بل لأننا لسنا زوجين .

ـــ هيه !! ... ولا يعقل أن نكون زوجين ... إذن فكيف نتصرف

ف هذا یا عزیزی ؟!

ـــ لا أدرى !

ـــ اشتركنا في الهناء ، فلنشترك في المسئولية .

ــ تصرف كما يتصرف النساء!

ضحكت حتى كادت تستلقى على ظهرها و قالت وعيناها تدمعان من الضحك :

\_ و لماذا لا تتصرف أنت كما يتصرف الرجال ؟! .. آه أيها الطفل الصغير .. إننى أسخر منك .. كنت أريد أن أسبب لك شيئا من الأحزان التي ستتركها لى في المستقبل .

وجمعت أصابعى بين كفيها . وأخذت تلقى عليها قبلة ، ثم تنظر إلى نظرة .. على التوالى !

## \* \* \*

قلت في نفسي ذات ليلة وأنا راقد في فراشي:

لماذا لا يكون ما سمعته أمى عن أسرة (عواطف) كذبا فى كذب ، وتوقفت أفكارى فلم تخط خطوة إلى الأمام لأن صديقتى كانت تذيقنى من الحياة ألوانا كثيرة .

ثم سألت نفسى : و لماذا لم أسأل الست جليلة عن حكاية ( الوصية ) التي ألقى إلى بخبرها عم سيد بطريقة تثير الشكوك ؟

ثم سألت نفسى : ولماذا يتزوج الناس ؟! أهم يتزوجون لينسلوا أم ينسلون لأنهم تزوجوا ؟

وقهقهت وأنا في فراشي كأنما أعجبني السؤال . وتنهدت وتمططت لأجيب عنه بلذة ، وكانت أمي في الحجرة الأخرى يفصل بيني و بينها الجدار ، تعانى سعالا وأرقاو أو صابا أخرى و ظللت أديره في خاطرى و الكلب ينبح في الحديقة التي شاخت أشجارها فلم يبق لها فائدة إلا الظل و الخضرة .

لماذا يتزوجون ؟! ..

إن ذكرى أبى لم تزد شيئا ولم تنقص شيئا بوجودى . كل ما استفاده منى ــــ وراء الثرى ـــ أننى أدون اسمه بعد اسمى فى كشف المرتبات واستمارات الحسابات . فهل هذا خلود ؟! من الأفضل إذن أن نقول: إن الناس نتسله ن لأنهم تزم حوا .. إذن قوضعي مع الست جليلة م ضع مقبول ما دمت لم أخلد أبي و ما دام الناس ينسلون لأنهم نزو جوا ..

وظللت أردد الجواب حتى رحت في النوم .

ثم سألت الست جليلة عن حكاية الوصية وارتاعت كأنني كشفت عنها سترالم أكتشفه من قبل . ثم قصت على القصة . ثم أعرضت عنها و هجرتها ثلاثة أسابيع ، استطعت خلالها أن أتمثلها و أنصورها بوضوح . ثم تصالحنا فقالت لى ليلتك . إن تخيلاتك تتعبك أمها الصبي . . . هل عدت ؟!

## \* \* \*

لما ضاقت الحال على الست جليلة بعد و فاه زو حها كان من الممكن جدا أن تدخل سوق البغايا ، لكنها صبرت على الجوع حتى قيض الله فا فرصة عابرة ، ولو أن بعض الرشاش أصابها بسببها . كان على مقربة من الحى الذي كانت تسكنه آنذاك ، طبيب عجوز في شقة كبيرة من يبوت الأوقاف ، اتخذها عيادة وسكنا . وكان من الذيبن احترفوا العلب بالممارسة ، وقيل إنه عمل طبيبا في الجيش ثم أحيل إلى المعاش منذ خمس سنوات ، يخرج وقت الصباح أو العصر نظيفا أنيقا نعيف العود لامع الحذاء عليه قميص أييض منشى ورباط عنق أسود لا يتغير وعلى عينيه منظار رقيق في شفافية فقاعة الصابون ، وينقل خطاه بعذر كأنه يخشى أن يجرح الأرض ،

ولم يكن يزوره في العيادة إلا أفراد قلائل . يفتح لهم الباب بنفسه ويحملق فيهم بعينه الشعيفة أو يفتح لهم الخادم ... إن وجد ... لأن الطبيب عاش عاز با طول العمر . لم يكن وجهه مريبا . كنت تتخيله سليل عز . يعتزل الناس في ترفع لا يخلو من الأدب والعطف والشفقة . سطا عليه اللصوص ذات ليلة فوجدوا كل شيء في الشقة عتيقا إلا الملابس والساعة الذهبية . ومنذ تلك الليلة ربط كلبا ضخما وراء بابه ، وعاش مدة طويلة بلا خادم . وكان يفتح الباب بنفسه للمرضى النادرين الذين يذهبون إليه ، ويحملق فيهم وهو يدني وجهه منهم . ولما شعرت الست جليلة بإعياء شديد وشربت من الزرنيخ والحديد ثلاث زجاجات وظلت تدوخ كا هي ... ذهبت إلى هذا الطبيب تطرق بابه :

ـــ أكاد أسقط من الإعياء أثناء سيرى يا سيدى ، دواء المستشفيات لم يُجدني نفعا وأنا امرأة فقيرة .

ـــ سأرى بنفسى .

و أدرك أن انحطاط قواها ناشئ من سوء التغذية ، وعاد يحملق فيها بعببه اللتين لم خلوا من الصفاء على الرغم من الشيخوخة . ثم سألها :

ـــ ماذا يشتغل زوجك ؟

فأجابت متلعثمة:

ـــ وكيف تعيشين ؟

ـــ لا أدرى .. لكنني أعيش ؟

ـــ هل لك أولاد ؟

ــ سغار . ولدوبنت .

ـــ يعيشون بنفس طريقتك ؟

ــ طبعا .

\_ وأين تسكنين ؟

فأشارت بذراعها ممدودة إلى الحي الذي لا يقع بعيدا جدا عن المكان . الحي الذي يشبه الخلية ... لكنها مليئة بالذباب والأوحال .

قال الطبيب بعد فترة تفكير:

ــ تشتغلين عندي ممرضة ؟

.... أشتغل..

ولبست ثيابا نظيفة وعادت جميلة وأصبحت رشيقة ف ( المريلة ) البيضاء . وكان ولداها يذهبان فيلعبان في الشقة الواسعة ما دام المكان غير مزدحم بالناس ... وتطوعت بتنظيف المكان في أوقات منقاربة ، ثم بدأت تطبخ للطبيب ، ثم أخذت ترعى بقية شئون البيت ، ثم استحالت إلى أنيسة ، ثم أغدق عليها من ماله وقال ها دات مساء :

... ألا تعرفين لماذا أحبك ؟ لأن طبعك الوديع الساكن يا بنيتى يذكرنى بالفتاة الأولى التي أحبتني في شبابها ...

وتنهد ثم قام إلى خزانة خاصة فأخرج منها صورة لشابة عليها ملابس من طراز صار قديما ، واستطرد الطبيب :

ــ كثيرا ما أحرقت قلوبنا بنات ، وقد تسببت لها في الموت . دفعتها إلى أن تحرق نفسها ... أما بقية القصة ... فسيظل هنا ( وأشار إلى صدره ) ...

وعاشت معه الست جليلة عامين اثنين كانت في الحقيقة كل شيء له ، وقد خصها بأشياء كثيرة ... وربما خصته هي بأشياء ... ولما مرض في verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أيامه الأخيرة كانت تدفئ له زجاجات الماء وتضعها تحت قدميه في الفراش · وتلفه بالغطاء ثم تنصرف . وقال لها إنه أعد لها مفاجأة ستعرفها بعد موته ، وكانت وصية بمتين من الجنهات لأنه لم يكن غنيا .

لكن الناس قد يغتشون عن دوافع غير فاضلة للأعمال الفاضلة . وكنت أنا شخصيا في صف الذين التمسوا لهذه الوصية أسبابا غير ناصعة . وعلى كل حال عادت الست جليلة إلى الطبيب صباح يوم فرأته ميتا وحده . وإحدى زجاجات الماء محطمة على الأرض عند أقدام السرير . وعيناه مفتوحتان عن مقلتين كأنهما من الخرز الأبيض تحملقان في القفر والسكون . والبيت الذي يسكنه لا يصيح فيه كائن حي إلا الكلب المشدود إلى شنكل الشقة !

قلت لها : ( إنني أصبحت أغار عليك حتى من الذين مروا في حياتك وانفصل واقعهم عن واقعك ، فسألتني كأنما لذ لها أن تعبث بي :

ـــ من أجل أي شيء أحببتني ؟

... من أجلك جملة واحدة : اسمك وجسمك وروحك وكل شيء فيك . والذكريات التي تحوط صلتي بك . وحتى تعثرى في الظلام ونظرى كل مرة إلى وحشة الحي من الخلف ... ( الجراج ) ومخزن الخرق والورق .. و .. وماذا أيضا ! ... أظنك فهمت الآن !

فقالت بعد تفكير وبلهجة تنذر بما يقلق :

... اسمع .

نعم ،

... تعال نجرب أن نعود بعلاقتنا إلى ما كانت عليه ليلة ذهبنا معا « بنبيل » إلى المستشفى . وفترت أجفانها وارتخت أوصالها كأنما دب في جسمها خمر ... ثم قالت :

... ليتني أعرف كيف أصف هذه الفترة ؟ .. إنها شيء لا يوصف .. ... هل أفهم من هذا أننى سببت لك قلقا وأور ثتك متاعب ؟ فسارعت إلى نفى أفكارى بحماسة حارة ثم قالت :

... أريد فقط أن أستبقيك لنفسى مدة أطول ... هذا ما أريد ... هل فهمت يا صديقي ؟!

فهززت رأسي مؤمنا ثم قلت :

ـــ حسنا ، نبدأ من اليوم .

وظللنا كذلك خمسة عشر يوما أجبرتنى فيها على أن أزورها بكثرة وبمعدل غير عادى حتى لا أكون هاربا من الواقع .

وفى اليوم الرابع عشر غرقنا جنب الشاطئ نحن الاثنين . ولما أفقنا ذكرنا وغن نضحك فى يأس أنه كان من المستطاع أن نعبر التجربة لو تسلحنا بشيء من العزيمة .

وانخرطت هى فى بكاء عجيب . كان مريعا إلى حد أنه غير ملامحها فرأيتها أمامى كأنها امرأة سواها . ودخل نبيل علينا فجأة كأنما انبثق من الأرض . هبط من فوق السطوح . وكانت أخته فى الخارج . وسألها :

ـــ لماذا تبكين يا ماما ؟

و نظر إلى مستفسرا بعينين لم أغلوا من الدموع كأن السبب عندى أنا ، فأدركت في هذه النحظة فظاعة غش الأبرياء .

وبعد أن هدأ ما بها قالت لي :

مناك أشياء تقلقنى فى هذه الأيام .. أرأيت أولا كيف انهزمنا ؟ هذا يدل على شيء خطير بالنسبة إلى وإليك ... أنا لا أنام جزءا من الليل ... عددت ذات ليلة عدد النبحات التي نبحها الكلب فى الخزن لأنني أرقت حتى الفجر ... وأصبحت أعرف الوقت برائحة الهواء من طول السهر ... وهناك شيء آخر ... إن قلبى يحدثني أن الله سينتقم منى ... على أنك ستتركني قريبا إما بسببي أو بسبب الزواج ...

\_\_ بسبب الزواج هذا مفهوم ، فما هو السبب الآخر ؟ فوضعت سبابتها تحت إحدى عينها مشيرة إلى لمسات الشيخوخة ف هذه البقعة وقالت :

\_ ألا ترى ؟!

وظللنا صمت ، وانشغلت بالنظر إلى معصمى الذى بدت عليه النحافة في الأيام الأخيرة . وحضرنى في هذه اللحظة زميلي في الدراسة الذى قابلنى عصر يوم على طريق المرصد ... هل تدكره ؟ يوم كنا في مدخل الربيع وهو منحدر مع ابنه بعد زيارته لأحد المرضى في المستشفى العقلى . وذكرت بياض شعره وآثار الزمن وخطوات السنين على ملامحه وهو من أندادى . وكان ذلك منذ خمس سنوات على الأقل يوم كانت الأعشاب على جنب الطريق المسفلت تشارك في مقدم الربيع بأزهار صغيرة على قدر طاقتها ، ويوم قال لى صديقى هذا مداعبا :

مرافرج عنه ... افرج عن ولدك ... إن الإنسانية لا تزال محتاجة إلى مواهب ... من يدرى ؟!

وقطعت الست جليلة حبل أفكارى :

ــــ ولم لا تتزوج ، هل تنتظر حادثا معينا ؟

فسألتها في قلق :

\_ ماذا تعنين ؟!

فأجابت متهربة:

\_\_ لا أعنى شيشا . حرام أن تعرض عن نفسك ... أنا أحبك يا فؤاد .. لا تبق عازبا طول عمرك فأنا لا أستطيع أن أنسى يوم موت الطبيب ولا نباح الكلب ولا زجاجة الماء المكسورة أسام سريسره فى الليل ..

فلم أجب . وملأت تجعدات الفكر والقلق والتدبير صفحة جبيني . وظللت مطرقا أنظر إلى معصمي والعروق اللازوردية الزرقاء التي أصبحت ظاهرة البروز في ظهر كفي ، وأخيرا نهضت من مجلسي كأنما رفعني ( زمبلك ) وقلت للست جليلة دون أن ألقى عليها نظرة :

\_ سلام عليكم !!

وصفقت الباب بيدى فرن في الليل والتمست سبيلي من الطريق الخلفي.



وصارت أمى كثيرة الأحلام تتحدث كثيرا عن الموت والأموات . وركبتها مخاوف لم تتغلب عليها صلاتها . وفى كثير من الليالي كانت تستدعيني لأنام على مقربة منها . والدنيا في نظرنا لا تساوى جناح بعوضة .

وعادت بدرية إلى البيت لتخدم أمها ، وسحبت وراءها الفوضى التقليدية كأنها ذيل من الغبار . وكانت منفوخة البطن تمشى بحملها وراءها ثلاثة ، والضجيج يملأ أركان المنزل . والحديقة أثر والسطوح مخلع البلاط . والمبانى عن يمين بيتنا وشماله قدار تفعت وهو على مستواه القديم ، فصار السطح كأنه بشر فى قاعه الغسيل ، وحظيرة الدجاج والأطفال ، وكراكيب البيت .

وأمى فى حال لا يُجوز لأحد فيها أن يضايقها . بحسبها أفكارها ! إنها تكفيها ! ...

تستعبد تاریخ حیاتها کل یوم بم تقلب نظرها فیما حولها و تبکی . وکانت بدریة تصرخ فی وجهها أحیانا و ترجرها کانها طفلة ، لأن قوتنا إذا ترکتنا خوك الناس و ترکه نا .

أما أنا فكنت في ركود أشبه بالذي يصيب الشاردين. أحاول عزل نفسي وأدس رأسي في أي شيء أقرؤه أو أجلس وحيدا في مكان موحش. وكم أطللت على مغارات الجبل، ووقفت أراقب أحد الثعابين، هو يتحوى عند صخره أو يتسرب إلى جحر. وهذا الركود هو الدرقة التي نأوي إليها بضعفنا كم تدخل السلحفاة في درقتها الطبيعية.

وقالت أمى ذات مساء : « إننى سأموت يا فؤاد ... وأنا .. إذا كانت الظروف لم تساعدنى على إسعادك .. فإن عزائى أنك رجل ... وأن نياتى حبالك يا بنى كانت خيرا من أعسال معك ... فإذا كنت قد أخفقت فى تحقيق ما كنت ترجوه .... فلا تحقد على ! . .

و من الغريب أنها لم تبك ، كأن الدموع قد فات أوانها .

وقامت في الصباح تعلن في فرح أنها شعرت بتحسن غير منتظر ، ونهضت من فراشها وجالت في البيت وصعدت إلى السطح وأطعمت الدجاج وجمعت بيضه ثم جلست في الشمس ، ولعب أمامها أبناء بدرية ، وغنت لبعضهم بنفس مقطوع ، وذبحت دجاجة ضبطوها عدة مرات وهي تثقب البيض بمنقارها وتشربه ، وفاجأتني وقت الظهر بأن قدمت لى طبقا من الكشك ووركا من الدجاجة ، ثم تركتنا ودخلت إلى غرفتها ...

كان الوقت شتاء واليوم صحوا جميل الشمس ، فخرجت بعد الغداء إلى الخلاء أشعر أن براعم جديدة تتفتح على غصسي ، وكنت منشرحا فذكرت صديفتى . إننى لم أرها منذ شهر كامل ولم أحاول أن أذهب إليها ، بعد الموقف الذى وقفته منى ليلة صفقت بابها وخرجت . ولم تذهب إلى فى عملى ، قلت بينى وبين نفسى : إنها عنيدة فلأكن عنيدا . وهكذا هن . لقد بلغت ( درجة التشبع) .. الحب حاجة لا أكثر ولا أقل . بدليل أننا لم نستطع أن نحب بأرواحنا هكذا في صمت بعد أن أحببنا بكل ما فينا . أنا وهي .

إنه يبدو على الأفق ـــ وقريبا جداكما ترى عينى ـــ أن ناسا سيغيبون عن نطاق . ستتغير الأحوال . ستنطفئ الأنواركما قالت الست جليلة . . طيب . . و لماذا لا يكون العكس ؟!

لن أذهب إليها . لكن .. لماذا لا تكون عاجزة عن أن تحضر إلى ؟! لن تبيعنى بهذه السهولة . لقد ظلت تعطى وأظنها مستعدة لأن تعطى أيضا ، آه .. لن أذهب إليها ...

وفى المساء عادت أمى إلى ما كانت عليه من تعب ... فنذرت لله إن خفف ما بها لتحجن إلى بيت الله !

وكررت لى أنه لا يجب أن أحزن عليها إذا ماتت : 8 لا تستسلم للأحزان يا بنى فإنها تقتل ... تزوج بسرعة ... فإنها ولا شك ستنسيك كل ما فات !! ٥ .

ـــ أنت بخير يا أمي فلا تقولي ذلك ا

و لما تذكرت الست جليلة و هجرها الذي قد يكون أبديا ورأيت قرب نهاية أمى أحسست كأنني في عربة يجرها فرسان استطاعت كل واحدة منهما أن تتحرر من رباطها و تجرى في اتجاه ، و بقيت أنا حيث كنت جالسا في العربة المتوقفة و حيدا أنظر حائرا مذهولا إلى كل فرس مرة!!

لا بد أن أنفض أحزانى بين يدى صديقتى . سأذهب لأراها لأن عندها ما شغلها عنى ، فلأنظر من أى نوع هو . وعرجت على حجرة أمى وأنا فى ملابس الحروج ، قالت :

وكأنها لم تنتظر لأكذب عليها فأعفتني من الكذب الذي عودتني عليه معظم حياتي ، فاستطردت قبل أن أجيب :

ــــ أرجوك ألا تغيب .

فسرت أتلكاً فى نواحى الضاحية وأستمع إلى ريح الجبل التى تنصب على رءوس الأشجار فى الحدائق فتئز بها وتميل ثم تعود إلى وضعها الأول . وكان الليل شديد البرودة لكننى كنت أشعر أنى فى حاجة إلى أن آكل الثليج أو أشربه مذابا . والأسوار الطويلة حول البيوت الكبيرة تبدو كأسوار الجمانات ... والأضواء من وراء المصاريع وكأنها ساهرة على الموتى فى الداخل ...

وهتف بى هاتف فى داخلى : ليس هذا وقت النزهـة ولا لقـاء العشيقات ...

ربما كانت أمى محتاجة إلى فذهبت لأسهر جنبها .

. . أما بدرية فكان يبدو على وجهها ملامح من ينتظر اللحظة التى تنفض فيها الشركة ، وزوجها جالسا يجتر ، لست أدرى أكان يأكل أو كان يقزقز ( لبا ) . وخداه الكبيران يتحركان ، والأطفال نائمون ، والشتاء في عنفوانه . وعوامل الطبيعة على وشك أن تبذل مجهودا غير عادى .

والنهايات حتى لو كانت مخيفة يتعجل الناس سعيهم إليها ، كنت على الرغم من توقعى للأخطار وخوفى منها أرى فى قرارة نفسى تشوقا إليها كالضربة ننتظرها من الخلف ، أو الرصاصة نتوقعها وعيوننا معصوبة . و لما دخلت على أمى أشارت إلى أن أصعد فأجلس جنبها على السرير ، وقالت بصوت ضعيف : « لم يعد لى ما أخاف عليه إلا أنت يا بنى ... تذكر وصيتى ! حافظ على نفسك ! » .

ولم تحاول أن تنظر إلى بعد ذلك ، وسكتت كأنها تتأهب للنوم . أما أنا فلم أتكلم . لم يكن فى قلبى لها إلا كل حب وإشفاق ، بل شعرت أنها مظلومة ، ماذا أخذت من حياتها إلا الحب الذى أورثها المخاوف ؟! كالبخيل يدفن المال فى جوف الأرض حتى تأكله الرطوبة ، ولو تركه يسعى فى السوق لعاد إليه سليما ومعه الربح !!

كانت كعود من القصب متدثرة فى الأغطية . ماذاً تقول فى نفسها الآن ؟ هل ترانى داخلا عليها وفى يمينى امرأة فى ملابس بيضاء وترى نفسها مدفوعة نحوها لتقبلها فى خدها ؟! أم ترى سميرة واقفة على بعد وهى تشير إليها بأن تجئ وتتلفت كأنها تخاف أن يراهما أحد ؟!

و هذا ما رأته أمى في أحلامها وفسرته بالموت ، أنا لا أستطيع إلا أن أحزن عليها :

\_ ماما .. ماما .. لماذا لا تردين ؟!

وانقصف في هذه اللحظة غصن في الشجرة العجوز القائمة في ركن الحديقة فعبرت قرقعته عن معنى ( الانفصال ) فنظرت إلى أمى وهي تبتسم لكنها لم تتكلم ، و سحبت كفها و قبلتها ثم ملت على جبينها و تركت عليه قبلة أخرى ... ولم أستطع أن أبقى في الحجرة ...

وربضت جنبها بدرية كمن يرقب أمرا مقررا ولا ينيف ، وذهبت أنا إلى حجرتي لأحسب حسبة حياتنا .

ومع الفجر صرخت بدرية ونبح الكلب فجأرت بالبكاء :

ــ لماذا تركتني يا أماه !!

لكن الأستاذ بدران قال لى وقت العزاء كأنه يذكرنى بأمر لا ينبغى أن ينسى : « هل من الطبيعي أن تتركك هي ؟ . . تجلد أيها الطفل ! » .

\* \* \*

ولم يخل على البيت فقد ظل عامرا بأنفاس بدرية .

كانت في ثيابها السوداء ونظراتها القلقة و جسمها النحيف وطبعها الحاد شديدة الإخافة .

و بعد ثمان وأربعين ساعة ذهبت إلى الإدارة فأحبرنى عم سيد : 1 إنها جاءت وسألت عني 1 قلت له في شرود :

ىسە من ھى 🖁

فأجاب ببرود وخبث :

ـــ هي ! ... هي نفسها !

فتركته ودخلت .

ولما انقضى النهار سرت إليها سير العطاشى . فى القلب حزن يشبه الجرح يريد الضمادة ، أشعر أنى أريد حنانا من نوع لا تستطيع امرأة أن تسحه إلا الست جليلة . حنان الأم مخلوطا بالراحة الجسمية والتنهد والدموع ، وقد ينتهى بالنوم الطويل .

وطالعتنى معالم حيهم فى الليل المظلم كأنها أشباح على الشاطئ أراها وأنا فى اليم . وكان بابها نصف مفتوح فرأيتها فى الصالة واقفة وفى يدها جريدة نخلة تهدم بأطراف سعفها ( بيت عنكبوت ) فى أحد الأركان على مقربة من السقف .

ودفعت الباب ودخلت ثم أقفلته بظهرى .

وألقت ما فى يدها والتفتت مدهوشة . ثم أقبلت نحوى فارتميت عليها أبكى بصوت مرتفع . حذرتنى قائلة وسبابتها على فمها : ﴿ إنهما فَ الداخل . . ماذا يقولان إن سمعا بكاءك ؟! ﴾ .

و تدافعنا نحو الحجرة فنظرت إلى رباط عنقى الأسود وقالت وكأنها تذكرنى بإنذار قديم :

ـــ انتهى الأمــر ؟! ... ألم يكــن هذا متوقعــا ؟! .. لا تشق نفسك ! ( وتحسست شعر ناصيتي ) أيها الطفل العزيز ! ...

وساد سكون فلم يتكلم أحدنا ، وتركتني وذهبت إلى الداخل .

كان التعب باديا عليها والسن كذلك . بدت بنت خمس وأربعين سنة أو تزيد . وخطوط الشيخوخة فى وجهها تقرأها كل عين . وجلست مشوقا لأن أرى ماذا ستعمل ، متلهفا إلى نسمة حنان تهب من أى مكان . فلما رجعت إلى كان فى مقلتيها دموع ، وجلست وشيء من الخوف يبدو فى حركتها أشبه بذى الثوب النظيف ينظر إلى مكان جلوسه فى حدر ، ثم أمسكت كفى وهى بعيدة عنى وقالت بلهجة غريبة : سلو لم يحدث ما حدث بيننا لاستطعت أن أكون أمك ا

فأطرقت أتدبر قولها . وخيل إلى بعد وهلة وكفها تدعك كفي أنها

تقول ذلك لتنفرنى من شيء معين . فنظرت بوجه فى مثل بياض الشمع وعينين تلمعان كالمرآة قائلا باحتجاج :

.... ما هذا اللقاء الحار ؟!

فأجابت بيقين :

ــــ لا تحزن ... لا تتعجل فسأحكى لك كل شيء .

ـــ قولى .

قالت برقة.

ــ حاضر .. سأقول .. إذا جاء الفراق فى الوقت المناسب لم يسبب أحزانا كبيرة . وكنت أريد أن أقول لك هذا الكلام ليلة خرجت غاضبا من عندى ، من الخير أن نضع خاتمة لما بيننا فى وقت مبكر . المصلحة مشتركة وكل منا سيستغيد .

فقمت من مكانى غاضبا وجريت نحو باب الغرفة بنفس الطريقة المفاجئة الرعناء التمى خرجت بها فى المرة السابقة . فجرت خلفى واحتضنتنى من الوراء ورجننى بصوت مخنوق مغلوب متهافت يدل على الحب و تعارض المصالح :

ـــ لا تتصرف دائما كما يتصرف الأطفال ... عد معى يا حبيبى . فعدت و جلست ساكنا .. و بعد و هلة ربتت على خدى و سألتنى وهى تدنى و جهها من و جهى :

ــــ إننى رسمت خطة . خطة نهائية وسأستعين في تنفيذها باثنين أحدهما أنت ... وسكتت ، فكان طبيعيا أن أسأل :

ـــ والنانى ؟!

ـــ الثاني ... الله !

فابتسمت للمرة الأولى بعد موت أمى ونظرت إليها نظرة مستفهمة مذكرة بالماضي فقالت :

... أنا أفهم كل ما تريد أن تقول لكن .. هل من الضرورى أن نظل هكذا .. إننى أخاف على أبنائى .. لقد أصبحا يدركان الأمر إدراكا غامضا ربما يفسره لهما شخص أو حادث .. وما دمت لا أستطيع أن أكون أما فمن الأولى ألا أعود .. آ .. الدنيا تغيرت يا صديقى لقد كبرت .

ـــ من ؟

ـــ أنــا ... ألا ترى ذلك ؟! سأحــاول أن أقيم سدا بين الحاضر والمستقبل . ساعدنى وسيساعدنى الله .. لقد عزمت على أن أحج .. وأطرقت فى خجل ..

فسألت مستغربا:

ـــ تحجين ؟ا

ــ نعم . أما أنت فسأراك ( عريسا ) .. ستنسى كل أحزانك .. احذر أن تستسلم يا أخى .. أليس من الجائز أن ألتقى بكما ذات يوم وأنتا في الطريق .. آه .. بماذا ستحدثها عنى ؟! .. يومئذ تقتحمنسى نظراتك .. إنها فتاة سعيدة .. انظر كيف أن امرأتين تحبانك جدا حرمت إحداهما وستحرم الأخرى من أن ترى ( عروستك ) ؟! ..

وجرفها التيار فنسيت نفسها ، وبكت بحرقة . ووقعت أنفاسها على خدى وهى جالسة ، فخذى جنب فخذها ، وكأنها همت أن تغرينى بقبلة فوجدت لزاما على أن أتغافل .

وكفكفت دمعها ثم قالت وهي تبتسم:

ـــ هن سببت لك ألما ؟!

فأحمتها بحنان :

ـــ لا ..لا تعزني !

... فكر فى نفسك أنت . واعلم أننى لن أنساك ! لكن .. هل سيقبل الله حجتى . سأتوسل إليه هناك . من يدرى ؟! .. أليس من الجائز أن أدفن فى ( المدينة ) ؟!

وكان الحبجل يلون خدها فأكدت لها ما سبق أن أكده أبى لأمى حين نهته عن المعاصى : ٩ من أن الله غفور رحيم وأنه لا ينبغى أن نسلبه إحدى صفاته .

فقالت في فرح:

ـــ إذا مت فاسأل عن أبنائي . إنهم ينعبونك !

ــ وإذا عدت بالسلامة ؟

ــــ سأذهب إليك إدا احتحت معونة منك و نعيش أحوين .. أليس ذلك مكنا ؟

\_ ولماذا لا يكون غير ممكن ؟!

... عدني أنك تسارع بالزواج . هل تذكر ؟

ــ قصة الطبيب ؟!

سـ حسن . أنت تذكر كل ما قلته لك . إذن فأنت تحبنى . وهل تذكر آخر لقاء كان بيننا ؟ اجعله دائما في خاطرك . آه .. ما لنا ضعفاء . أشكرك فإنك ستساعدنى !! ..

\_ و سيساعدك الله . و داعا!

وقبلت كفيها الاثنتين وذهبت تودعنى حتى الباب . وبعدأن خرجت سمعت شهقة بكائهما وهممى تلقمى على مد من فتحمة البماب الموارب مد بالنظرة الأخيرة .

## 恭 恭 恭

وفى المساء التالى رأيت بدرية تنقل إلى بيتها ، وهي بملابس الحداد أشياء عدتها غير لازمة لى .

فراش أمها وثيابها ، والدجاج والأرانب ، وقرطها الطويل وصوان ملابسها . قلت فى نفسى : لقد أخذت حاجات العروسة فكيف لا تأخذ حاجات العجوزة ؟ فلتأخذ إذن كل ما يشفى غلة طمعها . ثم خرجوا من البيت ...

وفى الليلة الأولى من ليالى وحدتى ظلت الأشجار تحف طول الليل والهواء يثن . والكلب ينبح . ورأيت أشباحا كثيرة ما كنت أتوقع أن أراها ، كأن أرواح الذين سكنوا المنزل ورحلوا عنه كانت هائمة فيه . أبى ينزل من فوق ليأخذ العصا ويحبك الطربوش ثم ينقل خطاه المنتظمة على البلاط فى الصالة ويخرج . وسميرة مكبة على الأرض تمسحها وثوبها مربوط على وسطها على هيئة حزام ، وكأننى أسمع (كبكبة ) الجردل . وأمى ترتب النحاس فى المطبخ . و بدرية تحمل قفص الدجاج على رأسها و تلف به الصالة كأنها تطوف حول ضريح ...

سألت نفسى: أهذا كابوس ؟!

ثم أجبت بعد برهة : لقد كان العمر كله كابوسا !! ماذا أصنع لو اغتزانى مرض وأنا وحدى . أو دخل على لص .. أو أصابنى إغماء ؟ ما أفظع حياة الوحدة ! إن المقبرة الوحيدة تثير حسرة المارين . آه ..

حتى المقابر تقوم على هيئة مجموعات .. يا إللهى . لن أستطيع أن أعيش هكذا . لا بد أن يتغير كل شيء . حاولت أمى ... وربما كان على غير قصد منها ... أن تعوق تدفق الحوادث بكفها ، وقد نجحت في ناحية وفشلت في ناحية . احتفظت بي لأنها تمبني ثم أحست أخيرا بالحسرة لأنها احتفظت بي ...

سأترك هذا المكان . نعم . يجب .

وقبيل الفجر استيقظت على بكاء طفل ، ولم أدر أين أنا ؟ ثم أفقت شيئا فشيئا فذكرت تفاصيل الحوادث ، فملأنى الرعب ، وكان الكلب ينبح فى الحديقة والريح تعز ، وصفيحة قديمة على السطح منزوعة من العشة كان أولاد بدرية يلعبون بها فأخذ الهواء يلعب بها فى الليل .

وسألت نفسى: ومن أين جاء بكاء الأطفال ؟ إنه كابوس! كابوس؟! لقد كان العمر كله كابوسا ... سأترك هذا المكان . من يريني وجه الصباح؟ .. كم هو جميل! .. لا يعرف جماله إلا من هو في مثل موقفى! ... وفي الليلة التالية كان البيت مغلقا لا يلمع فيه نور وأنا في شقة صغيرة جديدة ، فيها بقية أثاثنا في حارة في قلب القاهرة ، مزحومة بالناس لأنني ظمآن إلى الضجة ، أفكر ... والكلب مشدود إلى شنكل الشقة ... في ستشاركني سكني .

وحين أشرقت شمس الصباح التالى وألقت بأشعتها على بيت حلوان . كانت الحديقة شديدة الظمأ . و سلم السلاملك معفرا و عليه آثار المطر . والباب الداخلي موصدا بالمفتاح . و باب الحديقة المصنوع من قضبان الحديد مغلقا بقفل و سلسلة ، وقد علقت في أعلاه لافتة من الورق المقوى كتب عليها بحروف كبيرة : « الأرض والأنقاض للمبيع » !! ومر عليه أول رجل فهمس وهو يحرك رأسه:

ـــ سبحان الله ! .. أين سكانه ؟! .. لكن .. الأمر لا يخلو من فرصة .. لأن الأرض في هذه البقعة أصبحت غالية الثمن !

ولم يشعر ذلك الذي حسب الحسبة أنني خلفت بين هذه الجدران أعز ذكريات الشباب !

( الروضة ــ القاهرة ـ ف يناير ١٩٥٧ )

## دارمصدللطباعة ۲۷ شارع كالامىد ق

رقم الإيداع ٣٣٢٤ الترقيم الدولي٩٧٧









